

# الفريق والمساول المناقبة

مانیف الحکافظ أبرالف کاء اسماعیت ل بنک ثیر ۱۰۸ به محکافظ أبرالف کاء اسماعیت ل بنک ثیر ۱۰۸ به محلای منب و تعلق محلای محلوی محلای محلای محلای محلوی محلای محلای محلای محلای محلای محلای محلای محلوی محلای محلای محلای محلوی محلای محلوی محلای محلوی محل

مكتب رداراليراث المدَينة المنورة - تليفون ۸۲۲۲۵۲۸ موسسه علوم القرآن دمَشق - صَربُ ۲۹۲۰ بَرِوتِ-صَربِ ۱۱۳/۵۲۸۱ بسسم التدالرحم أارحيم

المنهم فرز الله الفيضيول في سِندرة الرَسُول عِلَيْهِ

# حقوق الطبع محفوظة للمحققين

الطبعة الأولى ١٤٠٠ - ١٣٩٩ هـ الطبعة الثانية ١٤٠١ - ١٤٠٠ هـ الطبعة الثالثة

# قَالَ الله تَعَالَى:

# بسبط بتدارحم الرحيم

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ، أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعا سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ ٱللهِ وَرِضْوَاناً سِيَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّعْدِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱلله ٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُواْ لَعَالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيما

إ سورة الفتح الآية : ٢٩ إ

# مُفتدِّمت الطّلِعة الثّالثة

الحمد لله على نعمه وآلائه . . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأتباعه . .

وبعد:

فن التحدث بنعمة الله علينا أنه سبحانه كتب لهذا العمل القبول الحسن ؛ فنفدت طبعته الأولى ، وكانت من حيث العدد تماثل طبعتين . ولم يكد الكتاب يظهر في مكتبات دمشق وبيروت في حلته الجميلة حتى حمله أحدهم صيداً ثميناً إلى مصر ، وظهرت نتيجة لذلك طبعة مزورة أساءت للكتاب في شكله ومضونه .

ثم تمت طبعته الثانية ، وهي خاصة بوزارة المعارف السعودية .

ويسرنا اليوم أن ندفع الكتاب إلى طبعته الثالثة في غضون أقل من سنتين ، وهي تتاز بزيادات وتصحيحات وفوائد هامة ، استفدناها بعد حصولنا على نسختين مخطوطين من المكتبة السليانية في تركيا ، وقد تأكد لدينا أن اسم الكتاب في أقدم مخطوطة له هو « الفصول في سيرة الرسول عَيْنِيَّةٌ » ، وهذا مفيد جداً لأنه يدفع الالتباس عن الكتاب في أن يكون اختصاراً لكتاب آخر ، وهو ما أكدناه منذ الوهلة الأولى .

فحمداً لله وشكراً على ما أولى وأنعم . .

الحققان

المدينة المنورة في

١٥ شوال ١٤٠٢ هـ



# مُقَدِّمَة التَّحقِيْق

الحمد لله الذي رسم لنا طريق الخير والنجاة في القدوة برسوله ، فقال في كتابه الكريم : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم والآخر وذكر الله كثيراً ﴾(١) ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي حدَّد لنا طريق الحق والهدى فقال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ». ورضى الله عن آله وأصحابه الأبرار ، الذين اتخذوا من سيرة نبيهم مناراً يهتدون بــه ، وقــدوة يغترفون من فضلهــا ، ويسيرون على نهجهــا في شــؤون حياتهم ؛ فحققوا بذلك مجد الدارين ، وسادوا بإسلامهم وعدلهم جميع العالمين . وبعد : فإن أهمية الكتابة في السيرة النبوية لا تأتي من كونها تسجيلاً لتـاريخ ، أو جمعاً لحوادث ، أو كشفاً لجوانب حياة جماعة مرتبطة بزمان ومكان ؛ شأن الكتابة في أي حقبة تاريخية أخرى ، وإنما تأتي الأهمية من كونها حــديثــاً صــادقــاً عن رسالة ساوية طاهرة ، أراد الله لها أن تكون خاتمة الرسالات ، وناسخة الديانات ، وأن تكون الرسالة الكاملة الخالدة التي تقدم للإنسانية مفاتيح سعادتها ، وتضن لها تسديد خطواتها على طريق الرقي والتطور والتحضر ، الـذي يكفل لها غناء الفكر وسلامة الجسم وحيوية الروح ، ويهيء لها الحياة الكريمة الموصولة بأسباب الأرض وعناية السماء والمجتمعة فيها جهود المخلوقين على تقدير نعمة الخالق ، واستغلال ما سخَّر لهم فيا حولهم من عناصر الحياة أتم استغلال ، قال الله تعالى : ﴿ وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الـدنيــا

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾(١) .

وقد كانت شخصية صاحب الرسالة محمد بن عبد الله على غوذجاً كاملاً لتنفيذ شرعة الله ، عصه من كل هوى ، وحفظه من الخطأ والنسيان فيا بلَغ عنه ، وجعل سيرته تبياناً للقرآن وتجسيداً لواقع الإسلام ؛ روى مسلم عن سعد بن هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أمَّ المؤمنين ، أخبريني بخلق رسول الله على خلق عائشة كان خلقه القرآن ، أما تقرأ القرآن ؟ ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ (١) .

كا جعل اتباعه دليل محبته تعالى ، وجعل طاعته مقرونة بطاعته : ﴿ قل إِن كُنتُم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ (٢) ﴿ قل الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾ (١) .

والارتباط قائم ووثيق بين القرآن الكريم والسيرة النبوية ، ذلك أن السيرة احتوت على السنة الفعلية والقولية ، والتقريرية والوصفية ، التي بينت وفسرت للناس ما نُزِّل إليهم ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ﴾ (٥) . وكثير هي الآيات التي لا يمكن للمسلم أن يفهمها على وجهها الصحيح إلا من خلال وقائع السيرة وحوادثها ، وعلى سبيل المثال نذكر من ذلك ما نزل من سورة الأنفال وصفاً لغزوة بدر الكبرى ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وما رميت إذ رميت

<sup>(</sup>١) القصص : ٧٧

<sup>(</sup>٢) القلم : ٤ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) النور : ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) النحل : ٤٤ .

ولكن الله رمى ﴾(١) . وكثير من الآيات كانت أسباب نزولها مشاهد من السيرة ، لا يستغني عن الإلمام بها مفسر يستنبط حكماً ، أو يتعرف على مقصد من مقاصد القرآن ، وأوضح مثال على ذلك زواج النبي عَيِّلِيَّةٍ بزينب ونزول قوله تعالى : ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وَطَراً وكان أمر الله مفعولاً ﴾(١) .

ولذلك كان المسلمون مدعوين في جميع العصور لبيان هذا النوذج الإنساني الكامل ، الممثل في شخصية النبي ﷺ سلوكًا وعطاء فكرياً زاخراً لا ينضب ، وبخاصة في هذا العصر الذي يعيش صراعاً فكرياً هائلاً ، تعمى فيه السبل وتختلط الأمور . وإذا كنا نؤمن بأنه لا بد من الفكر في حياة الإنسان السوي ، لتوفير أسباب الرخاء والحياة السعيدة ؛ فإن ارتباطنا بهذا الفكر يصبح ضرورة لا محيد عنها ؛ إذا كان هذا الفكر ربانياً ؛ نابعاً من وحي الله ، ومستمداً من سيرة نبيه المعصوم صلواتُ الله وسلامه عليه . وتزداد هذه الضرورة إلحاحاً كلما ابتعد المسلمون عن التأسى بسيرة نبيهم ، وتنكبوا سبيل الحق في السلوك الإسلامي الراشد ، ووقعوا في غائلة الجهل والتقليد . وكلما أحسسنا بـازديـاد حملات الحقـد يدبرها أعداء الله ضد الإسلام والمسلمين في صورة غزو فكري مركز ، يستهدف تشويه النوذج ، والتشكيك في صلاحيته وملاءمته لواقع حياة الإنسان المعاصر ، ويعمل جاهداً على قطع الصلة بين هذه الأمة وتراثها وجذورها ، وإسدال ستار كثيف بينها وبين أمجادها ، حتى لا تعود إلى سابق عهدها من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ؛ لأنْ أعداء الله وأعداء هذه الأمة المسلمة يعلمون أن الاسلام إذا عمر القلوب وأشرق في النفوس رفضت الذل والصغار ، وحملت راية الجهاد في سبيل الله من جديد ، وتطلعت الأمة إلى مكانها الطبيعي بين الأمم ، وهو مكان

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٧.

الصدارة والقيادة ، تقف في أول الركب الإنساني تدعو إلى دين الله ، وتهدي البشرية التائهة ، وتجمعها على أسس ربانية ، وعدالة إلهية ، ووحدة حقيقية ، لا مكان فيها لوجودية مارقة ، أو عنصرية فاسدة ، أو مادية ملحدة مستعبدة للأهواء والشهوات . ولما لهذه السيرة النبوية من أهية عظية في تربية الفرد وبناء شخصية الأمة على نهج رباني قويم ، رأينا أن نقدم لأبناء أمتنا هذا الكتاب ، الذي كتبه عالم جليل ، انتقاه مما وصله من كتب السيرة أعلاها وأسناها ، وأدقها خبرا وأوثقها رواية ؛ بغية أن يبعث في أهل عصره روح العزة والكرامة ، ويدفعهم إلى التأسي بحياة الرسول وصحبه الكرام في الصبر والمصابرة ، والتسك بالحق ، والاعتصام بحبل الله في مواجهة أعداء الله من الفرنجة والتتار . وما أشبه الليلة بالبارحة ، وما أحوجنا اليوم إلى تحقيق ذلك الهدف ، وبلوغ تلك الغاية الشريفة ، وهذا ما تشوفت إليه نفوسنا حينا ظفرنا بمخطوطة هذا الكتاب ، واستصغرنا إلى جانبه كل جهد نبذله فيه ، وأخلصنا وجهتنا لله تعالى ، هو حسبنا وبغم الوكيل .

وأمنيتنا الغالية أن نوفق في الفقرات التالية إلى رسم صورة واضحة عن وصف الخطوطة ، وعملنا في تحقيقها ، وبيان أسلوب ابن كثير ، ومنهجه ، وموارده ، في كتابه هذا .

### ١ ـ وصف النسخ الخطوطة:

أ ـ نسخة مكتبة عارف حكمة ، ورمزنا إليها بحرف « أ » : وهي نسخة محفوظة بمكتبة عارف حكمة في المدينة المنورة باسم « الفصول في اختصار سيرة الرسول » للحافظ عماد الدين بن كثير وبرقم ١١١ / ٢٤٢ السيرة النبوية ، كتبها حسن بن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي سنة ١١٠١ هـ ، وتقع في ١١٢ صفحة ،

وعدد أوراقها ٥٦ . والخط فارسي واضح ، وكُتبت بالحبر الأسود ، ما عدا كلمة « فصل » وأوائل بعض الفقرات ، فإنها كُتبت بخط الثلث وبالحبر الأحمر . وقد حرص الناسخ على أن يكون المكتوب في كل صفحة ٢٥ سطراً ما عدا الصفحة الأولى والأخيرة ، وضن مساحة محددة هي ١٥ × ٧,٥ سم بينا قياس الصفحة ٢٠ × ١٣ . وفي الربع الأول من الخطوطة تقريباً توجد على هامش بعض الصفحات تعليقات طفيفة : بعضها كُتب بنفس الخط والحبر ، لتصحيح كلمات وردت في الأصل خطأ أو غير واضحة . وبعضها كُتب بخط وحبر مختلف ؛ لشرح بعض الكلمات الغريبة من القاموس الحيط . وبعضها كتب باللغة التركية . وكل صفحة تنتهي بكلمة ترشد إلى بدء الصفحة التي تليها ، وفي أعلى الصفحات ـ من الربع الأول أيضاً ـ مسحّ ناتج عن وصول الماء إليها ، وقـد عـانينـا مشقـة وعسراً عند نسخها ، وعلمنا من فضيلة رئيس مجلس الأوقاف بمنطقة المدينة المنورة والمشرف على فروع وزارة الحج والأوقاف السيد حبيب محمود أحمد : أن العثمانيين في أواخر حكمهم للحجاز عام ١٣٣٤ هـ نقلوا الأشياء الثمينة من الحجرة الشريفة إلى استانبول ، ونقلوا موجودات مكتبة عارف حكمة إلى دمشق تمهيداً لنقلها إلى استانبول أيضاً ، ولكن الطرق أغلقت أمام القوات العثمانية بسبب الحرب العالمية الأولى فبقيت الكتب في الشام ثم أعيدت إلى المدينة المنورة عام ١٣٣٧ هـ وكانت قد وضعت هناك في تكية السلطان سليم ، وفاضت مياه نهر بردى القريب من التكية في شتاء إحدى تلك السنوات الثلاث ، ووصلت المياه إلى صناديق الكتب ، وتسببت في مسح بعض الأسطر واختلاط الحبر ، وتغيير لون الورق في بعض الكتب والخطوطات ، ومنها مخطوطتنا هذه .

والخطوطة مجلدة بتجليد فني جيد ومـذهب ، وتوضع في غلاف خـارجي ذو لسان وشريطة ، لإخراجها من غلافها .

أما صورة الختم الموجودة على الصفحة الأولى ، وفي موضعين آخرين منها ،

فهو الختم المميز لجميع كتب المكتبة الخطوط منها والمطبوع ، ولـ دى التـ دقيق تبين أن الختم قد حفرت عليه الكلمات التالية :

« مما وقفه العبد الفقير إلى ربه الغني أحمد عارف حكمة الله بن عصة الله الحسيني ، في مدينة الرسول الكريم عليه وعلى آله أتم الصلاة والتسليم بشرط أن لا يخرج عن خزانته ، والمؤمن محمول على أمانته ١٢٦٦ هـ » .

ب ـ نسخة مكتبة السليانية (آيا صوفيا) ورمزنا إليها بحرف «ب»: رقمها ٣٣٣٩ ، كتبها سليان المديني سنة ٧٨٤ هـ في ١١٥ ورقة ، ٣٢٩ صفحة في كل صفحة ١٧ سطراً ، والخط فيها فارسي واضح ، وكتبت بالحبر الأسود ، ما عدا كلمة « فصل » وأوائل الفقرات فإنها كتبت بخط الثلث وبالحبر الأحمر .

وعلى هامش بعض صفحاتها تعليقات كتبت تحت عنوان «حاشية من أصل المؤلف بخطه » وقد حرصنا على استدراك هذه الحواشي في هامش الكتاب لما فيها من الفوائد الهامة . وهناك حواش منقولة من بعض كتب السير والرجال ، وهذه ضربنا الصفح عنها ؛ لاحتال أنها من إضافات النسّاخ أو القراء الذين تملكوا النسخة .

ومن الملاحظ أن الأوراق من ٤٩ ـ ٥٨ ومن ١١٢ إلى ١١٥ قد فُقدت من هذه النسخة ، وأن بعضهم عوَّض عنها أوراقاً أخرى يظهر فيها اختلاف الخط واختلاف عدد الأسطر حيث يتذبذب بين ١٤ ـ ٢٨ سطراً في الصفحة الواحدة ، كا اشتملت هذه الأوراق على زيادات وصل بعضها إلى حد الاضطراب ، ونقص بعضها عما في نسخة « أ » . وقد ترجح لدينا بعد حصولنا على نسخة خطية ثالثة للكتاب أن الزيادات الواردة في هذه الأوراق كانت في الأساس تعليقات وشروح على الهوامش أدخلها الناسخ في صلب كلام المؤلف ، متوهماً أنها منها ، ولذلك ضربنا عنها صفحاً والتزمنا في جميع هذه الصفحات بالنص الوارد في « أ » و « ج » لوضوحها وبعدها عن المظنة .

ج - نسخة مكتبة السلمانية (حضرت خالد) ورمزنا إليها بحرف «ج»: رقها ٥٩ ، كُتبت سنة ٨١٣ هـ في ٦٢ ورقة ، وعدد صفحاتها ١٢٤ في كل صفحة ٢١ سطراً ، والخيط فيها فارسي واضح ، وكتبت بالحبر الأسود ما عدا كلمة «فصل » وأوائل الفقرات فإنها كتبت بخيط الثلث وبالحبر الأحمر . وفي هامش بعض الصفحات تصحيح لكلمات كتبت خطأ ، واستدراك لبعض الكلمات التي نسيها الناسخ سهواً . وعلى صفحتها الأولى ما يدل على أنها من أوقاف الحرمين الشريفين ، وقفها السلطان محود خان .

ونحن نرجح - وبعد مقارنة دقيقة - أن هذه النسخة هي الأصل لنسخة عارف حكمة التي اعتمدناها كأصل في طبعة الكتاب الأولى ، ولا زلنا نعتمدها في هذه الطبعة لأنها متفقة تماماً مع أصلها ، وحفاظاً منا على هيكل الكتاب من حيث الشكل والإخراج .

# ٢ ـ عملنا في الكتاب:

بدأت رحلتنا مع كتاب « الفصول في اختصار سيرة الرسول » بتصفح عفوي لكتاب « المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة » لعمر رضا كحالة ، حيث لفت نظرنا موضوع الكتاب ومؤلفه الحافظ عماد الدين بن كثير ، وكنا نعتقد أنه لا يوجد لابن كثير في السيرة النبوية غير ما جاء في كتابه « البداية والنهاية » والذي استله مصطفى عبد الواحد منه ، وأخرجه في أربعة أجزاء باسم « السيرة النبوية » وبالرجوع إلى مقدمته وجدناه يقول :

« لقد كان الخيط الذي أمسكنا به هو أن ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق ، أنه قد كتب السيرة النبوية مطولة ومختصرة . . . ومعنى ذلك أن كتابته للسيرة النبوية قد عرفت طريقها إلى أيدي الناس في عصره ، ولكن البحث في ناحية الخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب

مستقل ، ويبدو أنه حينا ألف كتابه الضخم « البداية والنهاية » قد أدمج تلك السبرة فيه . .  $^{(1)}$  .

وقال عند ذكر كتبه : « ٩ \_ السيرة النبوية مطولة ومختصرة ذكرها في تفسير سورة الأحزاب في قصة عزوة الخندق . ولم تنشر قبل »(١) .

ودلل سكوته عن السيرة المختصرة أنه لم يرها مخطوطة ولا مطبوعة فحسبنا أنها فرصتنا لخدمة كتاب في السيرة النبوية لعالم جليل معروف بالدقة والتثبت ، والتحيص ، والاعتاد على الآثار الصحيحة ، في رجاحة عقل ، وجلاء فكر ، ورصاعة بيان . وزادنا حاجي خليفة في كشف الظنون يقيناً بأن لابن كثير مثل هذا الكتاب . وحينا رجعنا إلى فهارس مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة وجدنا الكتاب ضمن كتب السيرة برقم ١١١ / ٢٤٢ ، وبعد قراءة بعض فصوله وتصفح موضوعاته تأكد لدينا من خلال أسلوبه أهميته ، ولم يبق لنا أي مجال للشك في أن هذه السيرة النبوية المختصرة من تأليف إساعيل بن كثير نفسه ، للشك في أن هذه السيرة النبوية المختصرة من تأليف إساعيل بن كثير نفسه ، ذلك أن المترس بأسلوب ابن كثير ، والعارف بمنهجه في كتبه ـ وخاصة في التفسير والتاريخ ـ يجزم بنسبة الكتاب إليه ، حتى ولو خلا من ذكر اسمه على غلاف الكتاب .

وقد وجدنا من وجيه المدينة المنورة ورئيس مجلس الأوقاف فيها السيد حبيب محمود أحمد ما سهل لنا نسخ الخطوطة ، وتصويرها ، كا شجعنا \_ حفظه الله تعالى \_ على تحقيق الكتاب وإخراجه بصورة لائقة .

وبعد الفراغ من نسخه وضعنا خطة مدروسة لعملنا ، وفي الوقت نفسه حرصنا على أن نحصل على مخطوطة أخرى أو أكثر لنفس الكتاب ؛ رغبة منا في

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن كثير ١: ١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١: ١١.

أن يظهر العمل بصورة علمية متكاملة من جميع الوجوه . فبحثنا في مجموعة الفهارس المتوفرة في الجامعة الإسلامية لبعض المكتبات الشهيرة ؛ كدار الكتب المصرية بالقاهرة ، والمكتبة الظاهرية بدمشق ، ومكتبة وزارة الأوقاف ببغداد ، ومكتبة وزارة الأوقاف بالرباط ، ومكتبة الكتاني بالرباط . . فلم نعثر فيها على اسم لهذا الكتاب ، وكتبنا إلى معهد الخطوطات بالجامعة العربية ، فجاءنا الرد بعدم وجوده بين مخطوطات المعهد . وكلفنا أحد الأصدقاء بالقاهرة أن يبحث لنا عنه في المكتبات العامة والخاصة ، فجناءنا رده بعد مدة ، وبعد أن قطعنا في المقابلة والعمل شوطاً كبيراً ؛ أنه لم يجد للكتاب نسخة مخطوطة ، ولكنه وجده بهذا الاسم « الفصول في اختصار سيرة الرسول » في قسم المطبوع بدار الكتب المصرية درج رقم ( ١٠٨ ) حرف ( ب ) رقم الكتاب ٢١٤١٦ و ٢١٤١٧ ، وهو مطبوع بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ في مطبعة العلوم . فكانت مفاجأة فترت لها عزيمتنا ، وكدنا أن نتوقف عن العمل اعتقاداً منا أننا لن نأتي بجديد ، ما دام الكتاب قد طبع ، ولكن عزَّ علينا أن تذهب جهودنا التي بذلناها في معالجة الفصول الأولى من الكتاب أدراج الرياح ، فاتجهنا إلى البحث عن نسخة من هذا المطبوع ؛ لنحدد على ضوء ذلك إمكانية استرارنا فيا بدأناه ، وكان من توفيق الله لنا أننا عثرنا على نسخة مجلدة ضمن مجموعة كتب في مكتبة محدِّث المدينة الجليل فضيلة الشيخ حماد الأنصاري ، فلم نجد فيها أي جهد مبذول في تحقيقها ، مع كثرة الأخطاء والتصحيف فيها ، ولذا استقر العزم على مواصلة العمل والمضي في تحقيق الكتاب إلى نهايته ، وقد زاد من تصينا فضيلة الشيخ حماد بعد اطلاعه على خطة عملنا في تحقيق الكتاب.

ولكن الحيرة التي انجلت في الحصول على النسخة المطبوعة ، عادت لتطبق علينا من جهة أخرى بسؤال مُلحً عن الأصل الخطوط الذي اعتمد عليه ناشروه ؛ حيث أنهم لم يصنعوا له مقدمة ، ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلى مصدره ،

وشعرنا بأن عملنا سيكون ناقصاً ما لم نجد لهذا السؤال جواباً مقنعاً. وكم كانت فرحتنا كبيرة عندما عثرنا على النص التالي في الترجمة التي كتبها المرحوم أحمد شاكر لابن كثير في مقدمة كتاب «عمدة التفسير»:

« السيرة ( مختصرة ) وقد طبعت بمصر . . . عن مخطوطة ( مكتبة عارف حكة ) بالمدينة المنورة » (۱) . وبالتقصي الدقيق والمقابلة الحرفية ثبت أن المطبوع كان بالفعل صورة طبق الأصل عن الخطوطة التي بين أيدينا ؛ فيه أخطاؤها وتصحيفاتها ، وبياض الكلمات الساقطة بين العبارات والسطور .

ولعله يحق لنا بعد هذه الرحلة المضنية ، وبعد أن علمنا أن المطبوع اعتمد نفس مخطوطتنا ، وأنه لم يبذل فيه أي مجهود في تصحيحه وتحقيقه ، وتوضيح مشكلاته ، وأنه مضى على طبعته اليتية أمد بعيد ، فإننا نحسب أن سيكون لعملنا شرف إظهار الكتاب في الصورة العلمية اللائقة به ، وتوفيره بين أيدي طلاب العلم ، وعشاق السيرة النبوية المطهرة .

وكنا كتبنا في هامش الطبعة الأولى أننا عرفنا والكتاب ماثل للطبع من خلال فهرس للمخطوطات وصل مؤخراً للمكتبة العامة في الجامعة الإسلامية بوجود مخطوطتين للكتاب في تركيا ، وقد يسر الله لنا الحصول على هاتين الخطوطين اللتين تقدَّمَ وصفها ، وسيظهر أثرهما العلمي في هذه الطبعة الجديدة للكتاب إن شاء الله تعالى .

وكان عملنا فيه على الشكل التالي:

١ ـ المقارنة بين النسخ وبخاصة بين «أ » و « ب » وإثبات الاختلافات والزيادات .

<sup>(</sup>١) عمدة التفسير ١ : ٣٥ .

# ٢ ـ تحقيق النص وتصحيحه شكلاً ومضوناً:

فن حيث الشكل: ضبطنا بعض الكلمات بالحركات ، وتأكدنا من سلامة النصوص المنقولة في مصادرها المتوفرة بين أيدينا ؛ « كالدرر في اختصار المغازي والسير » لابن عبد البر. و « جوامع السيرة » لابن حزم . و « زاد المعاد » لابن القيم . و « السيرة النبوية » لابن هشام . و « البداية والنهاية » لابن كثير . كا أفادتنا كتب اللغة ، وكتب التراجم والأعلام .

ومن حيث المضون: حرصنا على التأكد من وضوح معنى كل جملة في أداء المعنى المقصود، واستقامة بنيتها على مقتضى الأسلوب العربي الصحيح، وتخليصها من أي تصحيف لحقها أو خطأ، وتصحيح كل معلومة وردت في حديث أو أثر، وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث المعتمدة، وفي مقدمتها الكتب الستة.

٣ ـ ترجمة الأعلام ترجمة مختصرة ومفيدة ، وبخاصة المؤلفين ، مع ذكر بعض كتبهم والتعريف بالكتاب الخاص بالموضوع ؛ الذي أشار إليه ابن كثير أو أخذ منه . وقد نهمل تراجم بعض الأعلام المشهورين خشية التطويل ، كالبخاري ومسلم والشافعي . . وبعض مشاهير الصحابة كأبي بكر وعمر . . رضي الله عنهم . غير أننا ترجمنا لبعض الصحابة المعروفين ؛ لأن الخبر يقتضي ذلك ، أو لموقف هادف اغتنناه من حياته للتأسي والاقتداء .

٤ - إيراد بعض الأحاديث الهامة التي يشير إليها ابن كثير ، وكذلك الحوادث الهامة التي يشير إليها هنا إشارة عابرة ، وقد وردت مفصلة في كتبه الأخرى ؛ كالتفسير والتاريخ .

ه ـ تخريج الأحاديث ، وقد فضلنا أن نحدد الحديث في مصدره بذكر اسم الكتاب والباب ؛ ولم نتبع طريقة تحديد أرقام الأجزاء والصفحات ، لاختلاف الطبعات الموجودة بين أيدي الناس . واقتصرنا على تخريج الحديث في البخاري

في موضع واحد ، كا اقتصرنا على تخريج ما ذكره ابن كثير من عزو الحديث على كتاب واحد من كتب الحديث غير البخاري ومسلم ؛ فإذا قال : رواه الترمذي ، بادرنا إلى تخريجه في سنن الترمذي ، ولم نستقص وجوده في غيره ؛ إلا إذا كان ذكر ذلك يفيد في بيان درجت ، أو ورد هذا في كلام علماء التخريج والجرح والتعديل . ولم نأل جهداً في ذكر أقوال العلماء وأحكامهم على كل حديث لم يرد في البخاري ومسلم من حيث الصحة أو الضعف ، وقد أف ادتنا كتب التخريج المشهورة في هذا الموضوع ؛ ككتاب « مجمع الزوائد » للهيثمي ، و « نصب الراية » للزيلعي ، و « الدراية » و « تلخيص الحبير » لابن حجر ، و « شرح المواهب اللدنية » للزرقاني . . وغيرها .

- عزو الآيات القرآنية إلى سورها وتحديد أرقامها في المصحف الشريف.
  - ٧ ـ إيضاح بعض الألفاظ اللغوية .

٨ ـ التعليق على بعض الآراء والمواقف بما يتناسب مع روح العصر والمنطق والحق ، بما يعطي بعض المواقف فاعلية وحركة .

- ٩ ـ وضع عناوين للفصول .
  - ١٠ ـ وضع فهارس علمية .
- ١١ ـ التزمنا في طباعة الكتاب الرموز والمصطلحات التالية :
- (/) وترمز إلى بداية الصفحة في الخطوطة ، وبجانبها على الهامش رقمها في الخطوط مع حرف « أ » الذي يرمز إلى وجه الورقة ، أو حرف « ب » الذي يرمز إلى ظهرها .
  - « » وهذه الأقواس خاصة بالأحاديث النبوية .
  - ﴿ ﴾ وهذه الأقواس خاصة بالآيات القرآنية .

[ ] وهذه الأقواس خاصة بالعناوين التي هي من وضعنا .

وقد أمضينا تسعة أشهر متوالية في عمل دائب ، وجهد متواصل ، وتنقيب مستر في بطون أمهات الكتب والمراجع ، والتي أثبتنا قائمة بها في نهاية الكتاب ، وهو جهد متواضع نذكره للعلم وللحقيقة ، راجين المولى عز وجل أن يدخره لنا في صالح أعمالنا ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .

# ٣ ـ أسلوب ابن كثير:

يمتاز أسلوب الحافظ ابن كثير في كتابه ( الفصول ) بما يلي :

١ ـ البعد عن السجع والمحسنات البديعية ، إلا ما ورد في المقدمة وبعض خواتيم الفصول .

٢ - اعتاد الأسلوب العلمي دون الاحتفال بأناقة التعبير ، ولعله اتبع ذلك اعتقاداً منه أن الحقيقة العلمية قد تضيع في ثنايا الأسلوب الأدبي حينها يصبح التأنق هدفاً وغاية ، ولذلك كانت عباراته تصل أحياناً إلى مستوى يقترب من العامية ، ويظهر فيها بعض التفكك . وهذه الظاهرة قد تكون ناتجة عن الرغبة في التبسيط ، ومراعاة مستويات من يكتب لهم ، وبخاصة وهو يكتب مختصراً للسيرة يتوقع أن يستفيد منه العامة قبل الخاصة ، وقد يكون هذا ناتجاً من عدم مراجعته بعض الفصول ، ويؤيد هذا ما وقع من تكرار في بعض الموضوعات ، دون أن يشير ـ رحمه الله تعالى ـ إلى تقدم ذكرها مثل : رؤية النبي عليه لله عز وجل ص ( ١٠٧ ) و ( ٢٦٧ ) و زواج النبي عليه عنه موضوعات أخرى مثل قوله ص ( ٢٤٩ ) و ( ٣٢٠ ) . . . بينا نجده يفعل ذلك في موضوعات أخرى مثل قوله ص ( ٢٤١ ) : تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر عليه وهو المقداء الركة في بعض العبارات وقعت بسبب التصحيف أو التقديم والتأخير من بعض النساخ . على أن هذه الجل ليست من الفساد بالمستوى

الذي يخالف قاعدة نحوية أو تركيباً لغوياً يخفى معه المراد، وأما ما كان كذلك وهو تصحيف بلا شك و فقد صححناه وأشرنا إليه في موضعه من الكتاب. ويجب أن لا يغيب عن تصورنا لأسلوب الرجل؛ أنه فقيه ومؤرخ ومفسر لا أديب، وحين نظم لم يكن شعره شعراً أدبياً، بل كان ضرباً من الرجز الذي عرف به الفقهاء، كقصيدته التي أثم فيها ذكر الخلفاء العباسيين بعد المستعصم بالله، وقد اخترنا له منها هذه الأبيات التي يبدأ فيها الحديث عن المستعصم والتتار فيقول:

ثم ابتله الله بالتار أتباع جنكيز خان الجبار صحبت ابن ابنه هولاكو فلم يكن من أمره فكاك فلزقوا جنوده وشمله وقتلوه نفسة وأهله ودمروا بغدادة والبلدا وقتلوا الأحفاد والأجدادا

وفوق هذا فإنه يعتبر صناعة الشعر عملاً يستوجب الاستغفار والتوبة ، فقد روى قصيدة لوالده مطلعها :

نأى النوم عن جَفْني فبت مُسهَّداً أَخا كَلَفٍ ، حِلْفَ الصبابة مُوجَدا سمير الثريا والنجوم ، مـدَلَّها ، فن ولهي خِلْت الكواكب ركَّـداً

ثم قال بعدها: « وعدتها ثلاثة وعشرون بيتاً والله يغفر له ما صنع من الشعر ». ومما يدل على أنه يحكم من خلال فكر العالم لا من خلال حس الأديب وذوقه الجمالي ، حكمه على قصيدة أبي العباس الناشي ص ( ٨٨ ) بأنها قصيدة بليغة ، مع أنها لم تزد عن كونها منظومة علمية لا تحرك عاطفة ولا تمس شعوراً ، أورد فيها ناظمها النسب النبوي الشريف بكلام موزون ؛ ليكون هذا مساعداً على الحفظ والتذكر .

٣ - تطويل بعض الجمل ، وبعد أجزائها بعضها عن بعض طولاً بيناً ؛ كبعـ د

جواب الشرط عن فعله أو بعد الخبر عن المبتدأ ، مما اضطرنا إلى وضع نقطتين (:) للربط . واستعمال أسلوب الالتفات دون أي غرض بلاغي ، مثل قوله ص ( ١٤٩ ) : « فلما اقترب \_ أبيَّ بن خلف \_ تناول رسول الله عَلَيْتُهُ الحربة من الحارث بن الصبّة ، فطعنه بها ، فجاءت في ترقوته ، و يكرُّ عدو الله منهزماً » .

٤ ـ عاطفته الصادقة في حب رسول الله على قاله وأصحابه ظاهرة في جميع فصول الكتاب ، وكراهته الشديدة لأعداء الله وأعداء رسوله ، وللمخالفين لأهل السنة والجماعة ، واضحة في مثل قوله عن أبي لهب ص ( ١٠٨ ) وعن كعب بن الأشرف ص ( ١٤٣ ) : « لعنه الله » . وقوله عن عبد الله بن أبي ص ( ١٨١ ) : «قال الخبيث . . » وقال عن الرافضة ص ( ٣٢٥ ) « ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة ، فإن جهلهم قد سارت به الركبان » . ويعقب على كل مشكلة يحس أنه وفق لحلها بمثل قوله : « ولله الحمد والمنة . . » . ومع هذه العاطفة الجياشة في الحب والكره فإنه لم يتخل عن موضوعية الباحث ودقة العالم .

ه ـ وبصفة عامة فإن البساطة التي اتسم بها أسلوب هذا الكتاب ، وعرض الحوادث والأفكار في تسلسل منطقي وتناسق بديع ، يشدان القارئ إليه ، ويشعر وهو يقرؤه بكثير من الثقة والارتياح ، وتطمئن نفسه إلى غزارة العلم ، وجمال العرض والتعبير ، فيقطف ما شاء من ثماره العلمية اليانعة ، ويعرف من أسرار السيرة والمعجزات والخصائص النبوية ، وجوانب عديدة من أيام الإسلام الأولى وحياة الرسول الكريم مناهم .

ومما يحمد لهذا الأسلوب محافظته على حسنه وروائه في جميع العصور، ولا نخال قارئاً لكتاب ابن كثير في هذا العصر يجد صعوبة في فهم عباراته وتتبع موضوعاته ، وهذا فضل مَنَّ الله به على مؤلفه لينتفع المسلمون بعلمه وإخلاصه في جميع الأزمنة والعصور.

### ٤ ـ منهجه:

لم يعتمد ابن كثير في كتاب « الفصول » على تجميع وحشد الروايات والأقوال ، كما كان يفعل كثير ممن سبقه من كتــاب التـــاريخ والسير ، وكما فعل هو في تاريخه الكبير « البداية والنهاية » ، بل كان يعمد إلى ذكر الخبر وتأييده بما صح من الأحاديث والآثار، ويناقش الآراء ويعقب عليها بالقول القاطع الجازم ، مما يريح القارئ من تتبع وجهات النظر المتباينة ، ويضع حداً للحَيْرة والتردد بين الروايات المختلفة ، وهذه ميزة عظيمة تجعلنا نحس بشخصية المؤلف ظاهرة في كل فصل وفي كل حكم ، ونجزم أن هذه « الفصول » لم تكن اختصاراً مخلاً لكتاب بعينه ، وإنما كانت خلاصة كتب ، وعصارة أفكار عالم محدث ومؤرخ وفقيه ومفسر ؛ ولذا جاءت صحيحة ومقبولة بما فيها من علم موثق ، وكافية شافية لا تفتقر في فهمها إلى غيرها ، ويُستغنى بها عن كثير من المطولات . ويضاف إلى هـذا أن كثرة حفظـه وغـزارة علمـه كانت تنسيـه أن يكتب مختصراً وتذكرة ، فنراه يعرض لموضوعات عديدة بإحاطة وشمول ؛ وذلك ككلامه عن تحديد وقت نزول تشريع صلاة الخوف ، وزواج النبي ﷺ بميونة بعد أن تحلل من إحرامه . وكثيراً ما كان يناقش الموضوع من خلال آراء غيره بطريقة موضوعية ، وكأنما هو يدير حواراً هادئاً مدعوماً بالأدلة بين العلماء ، ثم يختم هذا الحوار برأيه المستقل بعد كلمة « قلت » أو بالإحالة على ما كتبه في نفس الموضوع في كتاب آخر .

وإذا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي ينبغي أن يعتمده الكتاب والمؤلفون في السيرة النبوية ؛ فإن كتب الحديث تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية في رسم الصورة الصحيحة لأحداثها ووقائعها ، وقد اعتمد ابن كثير على كتب الحديث ورجَّح ما ورد فيها صحيحاً على أخبار كتب المغازي والسير ، وتفرد بهذا النهج ، وأصبح رائداً لمن جاء بعده فيا يمكن أن يسمى بكتب السيرة

الحديثية ، وهو في هذا الكتاب خاصة يُقدّم روايـة البخـاري ومسلم ، أو مـا تفرد به أحـدهـا ، أو مـا صح في كتب المسانيـد والسنن ، على روايـة ابن إسحـاق في السيرة ، وخاصة عندما تكون مرسلة أو مبهمة .

ومع التزامه بالدقة والضبط في إيراد نصوص الأحاديث وأقوال العلماء ؛ فإننا وجدنا اختلافاً في ألفاظ بعض الأحاديث ، مما اضطررنا معه إلى ذكر لفظ الحديث من مصدره في تعليقنا ، وهي في عامتها اختلافات لا تتعدى تغييراً يسيراً في بعض الكلمات ، لا تؤثر في صلب الموضوع أو توجيه الحديث ، وهي في تقديرنا راجعة إلى اعتماد الحافظ ابن كثير على ذاكرتـــه وحفظـــه ، ولا يضيره هـــذا فإن العلماء قد أجازوا رواية الحديث بالمعنى . ورغ ما نلحظه من سمات الشخصية المستقلة في منهج ابن كثير، فإن التشابه بين عباراته عن أخبار السيرة، وبين عبارات « الدرر في اختصار المغازي والسير » لابن عبد البر ، و « جوامع السيرة » لابن حزم ؛ كبير جداً ، قد يصل في بعض الأحيان إلى حد التطابق ، ومن المعلوم أن أسبق الثلاثة بالتأليف في السيرة هو ابن عبد البر المتوفى سنة ٤٦٣ هـ ، وعلى هذا فقد فعل ابن كثير ما فعله ابن حزم المتوفى سنة ٤٧٩ هـ (١) من الاتكاء على كتاب ابن عبد البر والاستفادة مما كتبه . ولا يمنع هذا أن يكون ثلاثتهم استفادوا من مورد واحد كان موجوداً بين أيديهم ؛ لكن الغريب أن نجد هذا التشابه والتطابق بعينه يرد في « زاد المعاد » لابن القيم المتوفى سنة ٧٧١ هـ وكتاب « الفصول » لابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ هـ ، إذ هما - كا هو واضح من سنيِّ وفاتها ـ متعاصران .

وقد تقل هذه الغرابة إذا أدركنا أن عناية العلماء بالسيرة واهتامهم بها ، جعل لها لغة مشتركة متداولة ، تُحفظ عن ظهر قلب ، فلا مناص لمن كتب فيها

<sup>(</sup>١) يُعتبر ابن عبد البر معاصراً وشيخاً لابن حزم في أن واحد .

منهم من أن تتسلل هذه اللغة وتلك القوالب اللفظية إلى أسلوبهم عن قصد أو غير قصد .

كا أن هذا التطابق يوحي بأن أخبار السيرة النبوية بلغت حداً من التواتر والتجلة بين علماء الأمة قرَّبها لديهم من الآثار التي يفضلون فيها المحافظة على التزام الرواية فيها باللفظ ، ولم يجيزوا لأنفسهم الاقتصار على المعنى ، ولا غرو أنها كذلك على نحو من الأنحاء ، باستثناء ما يتبع أخبار السيرة من فقه ومناقشة وترجيح وتصحيح .

وبما امتاز به الكتاب البعد عن الحشو والاستطراد الذي يقع فيه كثير من المؤلفين ، ويسبب إشكالاً للقارئ ، ويعيقه عن الاستيعاب والفهم الكامل ، بل كلن منطقياً وموضوعياً في قصر كل فصل على موضوع واحد ، وهذا يدل على ما تيسر لابن كثير من عقلية منظمة تركن إلى التنظيم ، وتميل إلى التقسيم والتحديد ، ويتجلى هذا في فصل الخصائص ، حيث يقسمه إلى أربعة أقسام ، ثم يقسم كل قسم إلى مفردات ومسائل .

وبما امتاز به كتاب « الفصول » أيضاً اشتاله على فصل الخصائص النبوية ، وهو فصل يستحق أن يكون كتاباً مستقلاً ، وبخاصة إذا علمنا أن السيرة المطولة التي أُدرجت في البداية والنهاية \_ حسب رأي مصطفى عبد الواحد \_ قد خلت من مثل هذا الفصل ، وهكذا اكتملت معالم السيرة النبوية فيه ، لاحتوائه بين دفتيه على السيرة ، والدلائل ، والشمائل ، والأحوال ، والخصائص .

ومن منة الله على عبده أن يوفقه إلى الجمع بين الاختصار والشمول في وقت واحد ، فيحوز بذلك الفضيلتين ، ويكون عمله أقربَ إلى النفوس ، وأسهل في التناول ، وأدعى للقبول .

### ه ـ موارده :

كثيراً ما تكون موارد الكاتب ومصادره التي يستقي منها عاملاً حاساً في التعرف على سعة اطلاعه ، وسلامة منهجه ، ومقدار علمه ، وقيمة ما يتعرض له من أفكار وموضوعات ، ولذلك يحرص الكتاب المعاصرون على ذكر قائمة بالمراجع والمصادر في نهاية كتبهم ، كا يلتزم الكثير منهم بالإحالة إليها في هوامش الصفحات ، وهي طريقة مثلى لتوثيق المقولات ، وأمانة علمية دقيقة في نسبة كل كلام إلى مصدره ، وكل قول إلى قائله . وإذا كان من قواعد إسلامنا الحنيف أن كلام يؤخذ منه ويرد ، ما عدا كلام رسول الله عليه أن لذكر القائل أو المتكلم قية عظية في باب الجرح والتعديل والقبول والرد ، وبخاصة فيا يتصل بأصول الشريعة وفروعها . وعلى ضوء هذا نجد الحافظ ابن كثير قد أحسن الختيار موارده ، واعتمد على الرجال الثقات الذين تلقت الأمة مصنفاتهم بالتقدير الفائق والقبول التام ، وقارئ ابن كثير في هذا الكتاب يرى أنه يرد بحراً زاخراً بالكتب والموسوعات ، ويذكر كتباً لم تصل إلينا ولم نرها حتى الآن ؛ كمغازي الأموي ، ومغازي موسى بن عقبة ، ويلاحظ أيضاً أن جميع المصادر التي لم يغفل ذكرها لا تخرج عن الموضوعات الأربعة التالية :

أ ـ كتب الحديث والتراجم: صحيح البخاري ، صحيح مسلم ، سنن الترمذي ، سنن أبي داود ، سنن ابن ماجه ، سنن النسائي ، موطأ الإمام مالك ، مسند الإمام أحمد ، مسند الشافعي ، المستدرك للحاكم ، السنن الكبرى للبيهقي ، الأحاديث الختارة للمقدسي ، الأحاديث الإلهية لعلي بن بَلبَان ، الغيلانيات لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان ، مسند أبي يعلى ، تهذيب الكال ؛ للمزى ، تهذيب الأساء واللغات للنووي .

ب ـ كتب التاريخ والسيرة : سيرة ابن اسحاق ، الروض الأنف للسهيلي . الشفا للقاضي عياض . التاريخ لخليفة بن خياط . الطبقات

لخليفة بن خياط . أنساب قريش وأخبارها للزبير بن بكار . مغازي الواقدي . جوامع السيرة لابن حزم . مغازي الأموي . مغازي موسى بن عقبة . طبقات ابن سعد . تاريخ دمشق لابن عساكر . تاريخ الطبري . الشائل للترمذي . دلائل النبوة للبيهقي . حلية الأولياء لأبي نعيم . الإنباه بمعرفة قبائل الرواة لابن عبد البر .

ج ـ كتب الفقه: الوجيز للغزالي . العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم الرافعي . الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام . المدخل إلى السنة للبيهقي . الأم للشافعي . التلخيص لابن القاص . تحفة الزائر لعبد الصد بن عساكر . مختص المزني ، روضة الطالبين للنووي . الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية . الأحكام لضياء الدين المقدسي . إحياء علوم الدين للغزالي .

د ـ كتب التفسير: تفسير الطبري . تفسير سنيد بن داود .

وهناك أقوال علماء ومؤلفين لم يعزها ابن كثير إلى كتاب بعينه ، كأقوال أبي عمرو بن الصلاح ، وإمام الحرمين الجويني ، وأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين ، وأبي الوليد الباجي ، وابن بطال ، والقفّال ، والأوزاعي ، وابن قتيبة .

المدينة المنورة في ١٥ جمادي الآخرة ١٣٩٩ هـ

المحققان

# تَجَــمَة اكمَافِظ ابنكيْير

### تهيد:

انطلق المارد الأصفر في المائة السابعة المجرية يحتوش أطراف المالك الإسلامية الرابضة شرقيً بغداد دار الخلافة العباسية ، ويُنشب فيها مخالبَ حقده ووحشيته ، وتحت وطأة الخلافات والتناحر ، وصدمة الفاجأة والدهشة : لم تستطع تلك المالك أن تصمد طويلاً في مواجهة الاعتداء ورده ، رغ توالي قوافل الشهداء ، وتتابع تضحيات الأبطال الشجعان . ثم سقطت بغداد ضحية لألوان من الخيانة والفرقة وسوء التدبير . . ويا لَهولِ سقوط بغداد ! ! لم يكن سقوطها عرد سقوط عاصمة أو ضياع خلافة ، بل كان تحدياً لوجود الإسلام نفسه في عقر داره ، ومنذراً بزوال كل الأسس الحضارية والثقافية والفكرية التي أرسى قواعدها بنوه خلال سبعة قرون على أساس من الإسلام متين . وما أشدً تقطع قلوب المؤمنين ، وما أهدً تقطع قلوب ويحرقون وينهبون ، ويرمون بالآلاف المؤلفة من الكتب التي تمثل خلاصة ومحرقون وينهبون ، ويرمون بالآلاف المؤلفة من الكتب التي تمثل خلاصة الحضارة الإسلامية والإنسانية في نهر دجلة ، لتجلل مياهه بالسواد حزناً وحداداً على التراث المفقود . . .

وتوالى تقدم التتار المغول في البلاد الإسلامية بنفس الحقد والوحشية ، وأفلس أكثر الأمراء والحكام في مواجهتهم وصد ّ زحفهم ، ولم يبق أمام العدو الزاحف إلا التقدمُ نحو ما تبقى من معاقل الإسلام الأخرى ، والقضاء على الأمل الباقي والرمق الأخير لدى المسلمين . . وشاءت إرادة الله تعالى أن تقوم ثُلَةً من

العلماء الأبرار في آخر المائة السابعة وفي المائة الثامنة ، ادخرها الله لوقف هذا الزحف الوحشي الغادر ، فقام الشيخ العزبن عبد السلام وغيره من العلماء يعبئون الطاقات الروحية للأمة ، لتصد وتجاهد وتجالد ، ونادوا بأنه لا يصلح أمرُ هذه الأمة إلا بما صَلَح به أوّلُها ، وبذلك ظلّت راية الجهاد مرفوعة ولواء دين الله مركوزاً في قلوب المؤمنين ، فهزموا التتار في عين جالوت . . وعاد الأمل يشرق في النفوس المؤمنة من جديد ، وانكفأ التتار مهزومين مدحورين . ورغ أنهم دخلوا في الإسلام بعد ذلك ، فإنهم كانوا يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ، ويعتقدون أنهم هم الأصلح مع فساد صنيعهم ومسلكهم . وتصاول المسلمون معهم في مواقع كثيرة ، شهد بعضها شيخ الإسلام ابن تبية ، وكانت له اليد الطولى في شد أزر المسلمين ، وجمع صفوفهم ، وتوحيد كلمتهم على قتال عدو الله وعدوهم .

وابتُلي المسلمون أيضاً في هذه الأثناء بهجمات الصليبيين الغادرة على بعض الثغور البحرية الإسلامية كالإسكندرية ، وبلغت قلوب المسلمين الحناجر وزُلزلوا زلزالاً شديداً . .

والمتتبع لتاريخ هذه الحقبة من جهاد أمتنا الإسلامية يجد لهذه الصفوة من العلماء المجاهدين المجددين أمثال: العزبن عبد السلام، والنووي، وابن تبية، وابن القيم، وابن كثير. . الأثر الذي لا يُنسى في إعادة الثقة لنفوس الأمة، وبعث أمجاد الإسلام من جديد، وربط أواصره بجذوره الأولى ومنابعه الأصيلة الصافية، الممثلة في العودة إلى الكتاب والسنة، وطرح ما لابس تدين المسلمين من خرافات وأضاليل، فتوجهوا بكل ما لديهم من جهد وفكر إلى إحياء التراث، ولم شتاته، وشرح موضوعاته، وعرض مسائله وقضاياه، وتنقيته عا شابه به أعداء الله ودهاقنة الطرق الصوفية الذين ضلوا وأضلوا في القول بالحلول والاتحاد وسقوط التكاليف والعبادات.

وبهذا النوع من الصود والكفاح العلمي الجيد أثبت هؤلاء النخبة أنهم ورثة الأنبياء في إعادة جذوة الإيان قوية في النفوس ، وحالوا دون هزيمة الأمة في دينها وأخلاقها ، فأثبتوا أنه قد يُدرك بالقلم واللسان ما لا يُدرك بالرمح والسنان .

وقد كان من نعمة الله على الحافظ ابن كثير أن جعله من بين هذه الصفوة التي اجتباها لمناصرة دينه وإعزاز كلمته ، وممن تحملوا أعباء هذه المسؤولية الجسية ، وناضلوا بقلمهم ، نافحوا بكلمتهم الشريفة عن دين الله . فن هو هذا العالم العظيم ؟ . .

### ۱ ـ نسبه :

إنه الحافظ الحجة ، والمحدث الثقة ، عماد الدين ، أبو الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع (١) ، القرشي الحصلي (١) البصروي ، الدمشقي ، المعروف بابن كثير .

فهو « قرشي » ، لأن بني حصلة ينتسبون إلى الشرف ، وبأيديهم نسب ، وقد وقف على بعضها الشيخ أبو الحجاج المزي ، فأعجبه ذلك وابتهج به ، فصار يكتب في نسب ابن كثير « القرشي »(٢) .

و « بصروي »(٤) لأن أصله من « بصرى » وهي بلدة قديمة بالشام من أعمال

<sup>(</sup>۱) كذا في طبقات المفسرين ، للداودي ١ : ١١٦ ، وإنباء الغمر بأنباء العمر ، لابن حجر ١ : ٥٥ ـ ٤٧ ، وفي شذرات الذهب ، لابن العاد ٦ : ٢٣١ ، وذيل تذكرة الحفاظ ، للحسيني ص ٥٧ : ابن زرع .

<sup>(</sup>٢) في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر ١ : ٣٩٩ : القيسي ، وفي نسخة العبسي البصري .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ، لابن كثير ١٤ : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) في شذرات الذهب ، لابن العاد ٦ : ٢٣١ : بصري .

دمشق ، وتقع في الجنوب الشرقي من سورية ، وثاني مدينة بعد « درعا » في منطقة حوران .

و « دمشقي » لأنه سكن دمشق ونشأ فيها ، ثم توفي ودفن بها .

## ٢ ـ ولادته وأسرته:

ولد ابن كثير بقرية « مجدل »(۱) وهي إحدى القرى التابعة لمدينة « بصرى » سنة ٧٠١ هـ ، ولم يُنقل لنا شيء عن تحديد اليوم أو الشهر الذي وُلد فيه ، بل إن بعض من ترجم له لم يجزم حتى في تحديد سنة ولادته ، فالإمام الذهبي يقول في أواخر طبقات الحفاظ : ولد بعد السبعائة أو فيها(١) . والحافظ ابن حجر يقول في كتابه ( الدرر الكامنة ) : ولد سنة سبعائة أو بعدها بسبر (٢) .

وهذا التاريخ لولادة ابن كثير مستنبط من كلامه هو ، حيث يقول في ترجمة أبيه المتوفى سنة ٧٠٣ هـ: « وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها ، لا أدركه إلا كالحلم »(١) . والذي يعقق في كلامه : « ابن ثلاث سنين أو نحوها » يرجح لديه أن تكون ولادته في سنة ٧٠١ هـ لا فيا قبلها ، إلا أن يكون قد ولد في أواخر السبعائة وتوفي أبوه في أوائل سنة ٧٠٢ هـ .

<sup>(</sup>۱) « مجدل » بكسر الميم وفتحها ، مع سكون الدال ، كذا في ذيل تذكرة الحفاظ ، للحسيني ص ٥٧ ، وفي كلام الحافظ ابن ناصر الدين أن اسمها « مجدل » القرية ، وعليه يكون التقييد بالقرية للتمييز بينها وبين البلدة الكبيرة التي تسمى الجيدل ، وبدون تقييد : هي بلدة من بلاد فلسطين بين الناصرة وحيفا . انظر التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ ، للشيخ أحمد رافع الطهطاوي ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ، للذهبي ٤ : ١٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٤ : ٣٢ .

ويرى أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ أن ولادة ابن كثير سنة ٧٠٠ هـ أو قبلها بقليل ، واستدل على ذلك بعبارة ابن كثير نفسها « لا أدركه إلا كالحلم » فقال : « الذي هو في سن أقل من الثلاث ، ما أظنه يـذكر شيئاً كالحلم ولا أبعـ دمن الحلم ولا أبعـ من الحلم ولا أقرب ، فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة ـ في أكبر ظنى »(١) .

وأما أسرته : فإن خير من يعرفنا بها هو ابنها البار ابن كثير ، فقـد قـال في ترجمة أبيه :

« وفيها - أي في سنة ٧٠٣ هـ - توفي الوالد ، وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي من بني حصلة ، من قرية يقال لها « الشركوين » غربي بصرى ، بينها وبين أذرعات ، ولد بها في حدود سنة أربعين وستائة ، من الهجرة ، واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى ، فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة ، وحفظ جمل الزجاجي ، وعني بالنحو والعربية واللغة ، وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح والمراثي وقليل من الهجاء ، وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة (الله في المدح والمراثي وقليل من الهجاء ، وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة (الله ألله الله علم بصحة ذلك . ثم البلد حيث يُزار ، وهو المبرك المشهور عند الناس ، والله أعلم بصحة ذلك . ثم انتقل إلى خطابة القُريّة شرقي بصرى وتمذهب للشافعي ، وأخذ عن النواوي ، والشيخ تقي الدين الفزاري ، وكان يكرمه ويحترمه فيا أخبرني شيخنا ابن الزملكاني (الله فقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة ، ثم تحول إلى خطابة « مجدل » الزملكاني (الله فقام بها نحوا من ثنتي عشرة سنة ، ثم تحول إلى خطابة « مجدل »

<sup>(</sup>١) عمدة التفسير ١ : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) منزل الناقة : أي مبرك ناقة صالح ، كا يزعمون .

<sup>(</sup>٣) ابن الزملكاني : هو الشيخ كال الدين شيخ الشافعية بالشام وغيرها ، انتهت إليه رياسة المذهب تدريساً وإفتاء ومناظرة ، سمع ابن كثير دروسه في دمشق وقال عنه : « وأما دروسه في المحافل فلم أسمع أحداً من الناس درس أحسن منها ، ولا أحلى من عبارته ، وحسن تقريره ، وجودة احترازاته ، وصحة ذهنه ، وقوة قريحته ، وحسن نظمه . . توفي سنة ٧٢٧ هـ » انظر البداية والنهاية ١٤٤ : ١٣١ .

القُريّة التي منها الوالدة ، فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة ، وكان يخطب جيداً ، وله مقول عند الناس ، ولكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته ، وكان يؤثر الإقامة في البلاد (۱ لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله . وقد وُلد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها ، أكبرهم إساعيل ، ثم يونس ، وإدريس ، ثم من الوالدة عبد الوهاب ، وعبد العزيز ، وأخوات عدة ، ثم أنا أصغرهم ، وسميت باسم الأخ إساعيل ، لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده ، وقرأ مقدمة في النحو ، وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري ، وحصل المنتخب في أصول الفقه ، قاله في شيخنا ابن الزملكاني ، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فكث أياماً ومات ، فوَجَد الوالد عليه وَجُداً كثيراً ، ورثاه بأبيات كثيرة ، فلما وُلدت له أنا بعد ذلك سمّاني باسمه ، فأكبر أولاده إساعيل وآخرهم وأصغرهم إساعيل ، فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي . وتوفي والدي في قرية مجدل القرية ، ودفن بقبرتها الشالية عند الزيتون ، وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم »(۱) .



### ٣ ـ نشأته :

بقيت أسرة ابن كثير بعد وفاة الأب في قرية « مجدل » حوالي أربع سنين ، ثم تحولت إلى دمشق سنة ٧٠٧ هـ ، وغادر ابن كثير هذه القرية بعد أن ملأ قلبه وفكره من ذكريات الطفولة فيها ، وحفظ ما يتحدث الناس به عن خطب

<sup>(</sup>١) البلاد : القرى .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤: ٢١ ـ ٢٢ .

والده المؤثرة ، وسمع ما يحفظونه من أقواله وشعره ، وعرف منزلة العالم التقي الصادق في دعوته عند الناس . وقص عليه إخوت وأخوات أن أباه ساه « إساعيل » تمناً بأن يكون كأخيه الكبير الذي اختطفته يد المنون بعد أن قطع في طريق طلب العلم شوطاً بعيداً ، فتطلعت نفسه منذ ذلك السن المبكر إلى السير في هذا الطريق ، والارتواء من منهله العذب حتى يقر بذلك عين والده في قبره ، ومن ثم يصبح بين الناس كأبيه شيئاً مذكوراً .

وكان من حسن رعاية الله بابن كثير أولاً: أن يرتحل إلى دمشق صحبة أخيه الشقيق عبد الوهاب الحب الشفوق ، والذي كان بمثابة الأب والأستاذ الأول له ، واستمر في ملازمته والاستفادة من علمه إلى سنة ٧٥٠ هـ ، ولنسمع المؤرخ ابن كثير يحدثنا عن ذلك فيقول:

«ثم تحولنا من بعده \_ أي من بعد وفاة والده \_ في سنة ٧٠٧ هـ إلى دمشق صحبة كال الدين عبد الوهاب ، وكان لنا شقيقاً ، وبنا رفيقاً شفوقاً ، وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين وسبعائة ، فاشتغلت على يديه في العلم ، فيسر الله تعالى على يديه ما تيسر وسهل منه ما تعسر (١) » .

وكان من حسن رعاية الله به ثانياً: أن تكون نشأته في أحضان دمشق الغناء ، التي تكتنفها خضرة الغوطتين ، فيستيقظ أهلها وفي عيونهم بهجة الربيع وفي أسماعهم موسيقى فروع نهر بردى وهي تهبط على سفوح حبل قاسيون الأشم ، تروي أشجار المشمش والخوخ والدراق ، وتنساب بين غياض الحور الصاعد في زهو نحو السماء .

ويحدد ابن كثير مكان سكناهم في دمشق ، ولكن بأساء قد تبدلت وعفى

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ٣٢ .

عليها الزمن ، فيقول : « في هذه السنة \_ سنة ٧٠٧ هـ \_ كان قدومنا من بصرى إلى دمشق بعد وفاة الوالد ، وكان أول ما سكنا بدرب سعود الذي يقال له درب ابن أبي الهيجاء بالصاغة العتيقة عند الطوريين »(١) .

ولم يعش أبو الفداء في دمشق غريباً ثم يرحل عنها غريباً ، بل قضى عمره في ربوع دمشق يكتب تاريخها ، فيغني بكلماته أفراحها وانتصاراتها ، ويبكي أحزانها وأتراحها .. ويصف لنا من خلال الصراع على الحكم قلعتها وأبوابها ، وطرقها وساحاتها ، ويترجم ما يراه في عيون سكانها وهم يودعون والياً مخلوعاً ، أو يستقبلون حاكاً جديداً ، أو يشهدون نائباً متمرداً وآخر غادراً .. ويُدعى ابن كثير بعد أن تخرج من محراب العلم إلى مجالس العلم والتحكيم وهي تقام في بساتين دمشق الساحرة ، أو في قاعات قصورها الشامية الفسيحة ، ويتطلع أهل دمشق إلى الاستفادة من علم ابن كثير ، فيعتلي منابر المساجد خطيباً ، ويدخل المدارس المتخصصة مدرساً ورئيساً ، ويجلس في مسجد بني أمية محدثاً ومفسراً . فأي مغاني خير وبركة كانت تنتظره في دمشق ؛ فتفتح نفسه على العلم بنهم زائد ، وتمنحه قلم المؤرخ المسؤول ، فيعيش للفيحاء أكثر مما يعيش فيها .

ودمشق في المائة الثامنة معدن العلم وموئل العلماء ، فتحت صدرها للعلماء العائذين بها من وجه التتار ، فأصبحت عشأ ومأمناً لهم ، وتلقتهم مدارسها بالترحاب فلؤوها علماً وكتباً . وكان من علمائها المحدث الثقة ، كأبي الحجاج المزي ، والفقيه الشافعي الحجة ؛ كتاج الدين الفزاري ، والعالم المجدد ؛ كابن تيية ومن جاء بعده من تلاميذه ؛ كابن القيم .

وفي دمشق مدارس لتدريس الفقه الحنبلي والشافعي والحنفي ، وفيها دور

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ٤٦ .

الحديث يتولى رئاستها العلماء الأفذاذ الذين لهم باع طويل في علم الحديث، وما كان يدري ابن كثير وهو غلام يشدو بمبادئ العلم الأولى في مدارس دمشق أنه سيتولى رئاسة المدرسة التنكزية، ورئاسة دار الحديث (أم صالح) بعد شيخه الذهبي، ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت السبكي ...

ودمشق يوم جاءها ابن كثير قلب الأمة الإسلامية النابض بالحركة والاستعداد ، وعينها الساهرة ، فهي قلعة من قلاع الإسلام الحصينة ، وثغر من ثغوره الصامدة . يتناوب عليها الولاة والحكام والقضاة ، ويجري على مسرح الحياة السياسية فيها المضحك المبكي في آن واحد ، وكم كان القدر يخبئ لابن كثير في هذه المدينة المناضلة من مفاجآت ، وكم كان يخط في صفحة حياته من شهود مواقف الإخفاق والاندحار عند أبواب دمشق أو قريبا منها .. ولئن كانت الحياة خير مدرسة للإنسان ، فإن الشيخ ابن كثير استفاد من هذه المدرسة أعظم الفوائد وأغناها ، لأنه كان في يقظة تامة ، يرى كل ما يجري حوله عن كثب ، ويؤرخ لذلك بدقة فائقة وأمانة تامة .

## ٤ ـ شيوخه:

اتجه ابن كثير في دراسته إلى العلوم الشرعية ، وبخاصة الفقه والحديث ، وما يتصل بها من علوم السنة والعربية ، وهو الاتجاه السائد في عصره ، وكان العلماء الذين يتصدرون حلقات العلم في المساجد والمدارس يلمون بفروع علوم الشريعة مجتعة ، وقد يغلب على العالم منهم أن يشتهر بإتقان فرع معين أو أكثر ، وكان التنافس على استلام مناصب القضاء والتدريس ونيل جوائز الحكام السخية واضحاً بين العلماء ، فكنت لا ترى في قيادة موكب العلم إلا من كان متقناً ومتفوقاً ، واكتسب صيتاً ذائعاً عند العامة والخاصة بذكاء وقاد ، وعلم غزير ، واستحضار كامل . وكان هذا يستدعي أن يكون طلبة العلم من النابهين

المتفوقين كأساتذتهم ، والعالم الشيخ يكتشف هذا في حلقته سريعاً ، فيقرّب إليه النخبة ، ويمنحهم حبه وعلمه ، ويغرس في نفوسهم كلمات التشجيع والأمل ، ليحملوا بجدارة راية العلم من بعده ، وينيب بعضهم في تقرير الدرس في حلقته أثناء غيابه أو مرضه . أما الطلاب العاديون في مستوى الذكاء ، فإنهم يكتشفون أنفسهم في حلقة الشيخ ، ويلمسون عدم قدرتهم على الاستيعاب والحفظ كغيرهم من أوائل الطلبة ، فيكتفي بعضهم بمعرفة الفروض العينية ثم ينصرف إلى العمل والكسب من زراعة أو صناعة أو تجارة . وقد يصرّ بعضهم الآخر على متابعة الطريق في طلب العلم رغ تعثرهم فيه ، فيكون منهم الجاهل أو نصف المتعلم ، وفي كلتا الحالتين لا تجني الأمة إلا الشوك والعلقم .

وإن ما نقل إلينا من صفات اتصف بها ابن كثير وهو يطلب العلم ، لتؤكد أنه طالب علم نبيه ومتفوق ، فهو كثير الاستحفاظ ، قليل النسيان ، صحيح الذهن (۱) . وهذا ما يفسر لنا العلاقة الحمية بينه وبين شيوخه ، وبخاصة الذين كان لهم أثر كبير في تكوين شخصيته العلمية ومنهجه ، وسنذكر فيا يلي تعريفاً إجمالياً ببعض مشايخ ابن كثير ، وهم صفوة العلماء في عصره ، مرتبة أماؤهم حسب سني وفاتهم :

## ١ - إسحاق بن يحيى بن إسحاق الآمدي المتوفى سنة ٧٢٥ هـ .

لم يذكر ابن كثير كتباً قرأها على هذا الشيخ ، ولم يحدد عِلماً امتاز به ، غير علم الحديث ، فهو يقول في ترجمته بعد وفاته : « شيخ دار الحديث الظاهرية ، ولم على جاعة كثيرين ، منهم ولد في حدود الأربعين وستائة ، وسمع الحديث على جماعة كثيرين ، منهم

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة ۱ : ٤٠٠ ، وشذرات الذهب ٦ : ٢٣١ .

يوسف بن خليل ، ومجد الدين بن تبية ، وكان شيخاً حسناً ، بهي المنظر ، سهل الإسماع ، يحبُّ الرواية ، ولديه فضيلة (١) » .

#### ☆ ☆ ☆

# ٢ ـ عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي ، المعروف بابن قاضي شهبة ، المتوفى سنة ٧٢٦ هـ .

وقد تفقه ابن كثير على هذا الشيخ ، لأنه كان ينوب عن الشيخ تاج الدين الفزاري في حلقته ، وله حلقة خاصة أيضاً ، قال عنه ابن كثير : « كان بارعاً في الفقه والنحو ، وله حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة ، وكان يعتكف جميع شهر رمضان ، ولم يتزوج قط ، وكان حسنَ الهيئة والشيبة ، حسنَ الميش والملبس ، متقللاً من الدنيا(۱) .. » .

#### $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$

# ٣ - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تمية الحراني المتوفى سنة ٧٢٨ ع.

« لازم ابن كثير شيخه ابن تيمية ، وأحبَّه حباً عظيماً ، وأخذ عنه فأكثر من آرائه ، وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق ، وامتحن بسبب ذلك وأوذي (٢) » .

ويقول ابن حجر العسقلاني : « وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه ، وامتحن بسببه (٤) » .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤ : ١٢٦ ـ ١٢٧

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٦ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ١ : ٤٠٠ .

ورغم أن ابن كثير كان شافعي المذهب ، فإنه كان تلميذاً مخلصاً لابن تيمية ، تأثر به كل التأثر في نبذ البدع والضلالات المستحدثة ، ومناصرة السنة وأهلها ..

وفي الجزء الرابع عشر من تاريخه الكبير ( البداية والنهاية ) نجده يتتبع مواقف الشيخ ابن تبية النضالية وجهاده البطولي ، فيفرح لانتصاره على التتار وأهل البدع والزيغ ، ويحزن لسجنه ، ويحضر إلى قلعة دمشق عند وفاته ، فيقبل وجهه عند غسله (۱) ، ويصف جنازته الكبرى ، التي خرج فيها أهل دمشق ومن حولها من القرى يودعون العالم المجاهد ، ويرى ابن كثير في هذه الحشود الحزينة أكبر انتصار لدعوة الشيخ الإصلاحية ، ولطمة مؤلمة لأعدائه وحساده .

وسنكتفي هنا بإيراد موقفين من مواقف شيخ الإسلام ، سجلها ابن كثير للأجيال المسلمة من بعده ، ونلمح في كلماته عاطفته الصادقة ، وحبه البالغ لشيخه المجدد العظيم :

« وفيه - أي في يوم الاثنين رابع شهر رمضان من سنة ٧٠٢ هـ - دخل الشيخ تقي الدين بن تبية البلد - أي دمشق - ومعه أصحابه من الجهاد ، ففرح الناس به ودعوا له وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخير ، وذلك أنه ندبه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى دمشق ، فسار إليه فحثه على الجيء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر ، فجاء هو وإياه جميعاً ، فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال ، فقال له الشيخ : السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه ، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم ، وحرَّض السلطان على القتال وبشره بالنصر ، وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم هذه المرة (٢) ، فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله ، فيقول : إن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ١٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) كان الشيخ ابن تيمية يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قول عالى : ﴿ ومن عاقب بثل ما عُوقب به ثم بُغي عليه لينصرنه الله ﴾ وانظر البداية والنهاية ١٤ : ٢٣ .

شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً ، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ، ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل ؛ فيأكل الناس(١) .. »

« وفي هذا الشهر بعينه - شهر رجب من سنة ٧٠٤ هـ - راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد النارنج وأمر أصحابه ومعهم حجًارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر « قلوط » تزار وينذر لها ، فقطعها وأراح المسلمين منها ، ومن الشرك بها ، فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظياً » -

ويعقب ابن كثير على هذا الموقف فيقول: « وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة، وكذلك بكلامه بابن عربي وأتباعه، فحسد على ذلك وعُودي، ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم، ولا بالى، ولم يصلوا إليه بمكروه، وأكثر ما نالوا منه الحبس، مع أنه لم ينقطع في بحث، لا في مصر ولا بالشام، ولم يتوجه لهم عليه ما يشين (۱) .. ».

#### ☆ ☆ ☆

٤ - إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الشهير « بابن الفركاح » المتوفى سنة ٧٢٩ هـ .

سمع ابن كثير على هذا الشيخ (صحيح مسلم) وغيره في الحديث، وتفقه عليه في المذهب الشافعي، وهو معجب به عارف بما صنف معرفة القارئ المطلع المستفيد، ولنسمع ما يقوله عن شيخه هذا: «له تعليق على التنبيه فيه من الفوائد ماليس يوجد في غيره، وله تعليق على مختصر ابن الحاجب في أصول

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ٢٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤: ٣٤.

الفقه ، وله مصنفات في غير ذلك كبار ، وبالجملة فلم أر شافعياً من مشايخنا مثله ، وكان حسن الأخلاق ، فيه حدة ثم يعود قريباً ، وكرمه زائد ، وإحسانه إلى الطلبة كثير (١) .. » .

#### ☆ ☆ ☆

٥ - محمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنبلي المتوفى سنة ٧٣٠ ه.

ختم ابن كثير حفظ القرآن الكريم على هذا الشيخ سنة ٧١١ هـ ، فهو من مشايخه الأوائل في عهد الفتوة والطلب ، ويتحدث ابن كثير عن شيخه هذا فيقول : « سمع الحديث وأسمعه ، وكان يقرئ القرآن طرفي النهار ، وعليه ختت القرآن سنة أحد عشر وسبعائة (٢) .. » .

#### ☆ ☆ ☆

٦ - أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن نعمة الحجار المعروف
 « بابن الشحنة » المتوفى سنة ٧٣٠ هـ .

وقد سمع على هذا الشيخ الجليل بدار الحديث بالأشرفية في أيام الشتويات نحواً من خمسائة جزء بالإجازات والساعات ، يقول ابن كثير: « كان شيخاً حسناً ، بهي المنظر ، سليم الصدر ، ممتعاً بحواسه وقواه ، فإنه عاش مائة سنة عققاً ، وزاد عليها ، لأنه سمع من الزبيدي في سنة ١٣٠ هـ ، وأسمعه هو في سنة ٧٣٠ هـ في ٩ صفر بجامع دمشق ، وسمعنا عليه يومئذ ، ولله الحد (١) .. » .

#### ☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٤٠ : ١٤٦ -

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٤: ١٥٠ .

# ٧ ـ عبد الله بن محمد بن يوسف المقدسي المتوفى سنة ٧٣٧ هـ .

قرأ ابن كثير على هذا الشيخ العالم العابد كثيراً من الأجزاء الحديثية ، والفوائد ، في مدينة نابلس عند عودة ابن كثير من مدينة القدس ، وقال عنه في تاريخه « ولد سنة ٦٤٧ هـ ، وسمع الكثير ، وكان كثير العبادة ، حسن الصوت ، عليه البهاء والوقار ، وحسن الشكل والسمت (۱) .. » .

#### ☆ ☆ ☆

# ٨ - القاسم بن محمد البرزالي مؤرخ الشام الشافعي المتوفى سنة ٧٣٩ هـ .

ويعتبر هذا الشيخ الإمام الحافظ أستاذ ابن كثير في علم التاريخ خاصة ، وكتاب البرزالي في التذييل على تاريخ الشيخ أبي شامة المقدسي ؛ كان مصدراً أساسياً لابن كثير في تاريخه الكبير « البداية والنهاية » ، وهذا ما يثبته ابن كثير في تاريخه فيقول : « هذا آخر ما أرَّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذيَّل به على تاريخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي ، وقد ذيَّلت على تاريخه إلى زماننا هذا ، وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء ٢٠ جمادى الآخرة من سنة ٢٥١ هـ () .. » .

#### $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$

# ٩ ـ الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي المتوفى سنة ٧٤٢ هـ .

وقد لازم ابن كثير هذا الشيخ الكبير، وسمع عليه أكثر تصانيفه، وتخرج

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۱٤ : ۱۷۹ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤ : ١٨٣ .

على يديه ، ومن المؤكد أنه قرأ عليه كتابه في تراجم الرجال المسمى (تهذيب الكمال). يقرل الحافظ ابن حجر في معجمه : « وقد قرأت بخط ابن كثير في آخر تهذيب الكمال : قرأته من أوله إلى آخره على مؤلفه ، وأجزت روايته عني لكل من وقف على خطي هذا(۱) ».

ولم يكتف ابن كثير من الحافظ أبي الحجاج بعلاقة الطالب الحب لأستاذه ، بل أضاف إليها علاقة المصاهرة ، فتزوج ابنته زينب ، وأصبح قريباً من الشيخ في حلقته ، وقريباً منه في بيته ، ومكثراً من الأخذ عنه ، والتأثر بمنهجه وسيرة حياته . وعندما توفي الشيخ في ١٢ صفر سنة ٧٤٢ هـ ترجم له ابن كثير في وفيات هذه السنة ، ووصف لنا مرضه الذي مات فيه ، وجنازته المهيبة ، فنامس إعجاب ابن كثير بصلاح شيخه وتقواه ، والصلة الحمية بينها ، ولنسمعه يقول : « تمرَّض أياماً يسيرة ، مرضاً لا يشغله عن شهود الجماعة ، وحضور الدروس ، وإسماع الحديث ، فلما كان يوم الجمعة ١١ صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة ، ثم دخل منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة ، فاعترضه في باطنه مغص عظيم ، ظن أنه قولنج ، وما كان إلا طاعون ، فلم يقدر على حضور الصلاة . فلما فرغنا من الصلاة أخبرت بأنه منقطع ، فذهبت إليه ، فدخلت عليه ، فإذا هو يرتعد رعدة شديدة من قوة الألم الذي فيه ، فسألته عن حاله ، فجعل يكرر : الحمد لله ، ثم أخبرني بما حصل له من المرض الشديد ، وصلَّى الظهر بنفسه ، ودخل إلى الطهارة وتوضأ على البركة ، وهو في قوة الوجع ، ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت ، فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك ، لكن أخبرتنا بنته زينب زوجتي ، أنه لما أذَّن الظهر تغيَّر ذهنه قليلاً ، فقالت : يما أبت ! أذَّن الظهر . فذكر الله ، وقـال : أريـد أن أصلي ، فتيم وصلَّى ، ثم اضطجع ، فجعل

<sup>(</sup>١) التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ ، للطهطاوي ص٢٦

يقرأ آية الكرسي حتى جعل لا يفيض بها لسانه ، ثم قبضت روحه بين الصلاتين رحمه الله ١٢ صفر (١) .. » .

#### ☆ ☆ ☆

وسمع ابن كثير من مسند الشام بهاء الدين القاسم بن عساكر المتوفى سنة ٧٢٣ هد ، كا سمع من عيسى بن المطعم ، ومحمد بن الزراد ، وابن الرضي ، والشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد قايماز المتوفى سنة ٧٤٨ هد .

وأجاز له من مصر: أبو الفتح الـدبـوسي ، وعلي بن عمر الـواني ، ويـوسف الختني ، وأبو موسى القرافي ، والحسيني (٢) .. وغيرهم .

## ه ـ کتبه :

كان ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في كتبه التي وصلت إلينا ابن عصره ووليد بيئته ، فجاءت موضوعاتها في حدود ماهو مألوف ومعروف ، وهذا مسلم به من حيث الأساء والشكل ، أما من حيث المضون والجوهر ، فكان لابن كثير المؤلف شخصية متيزة ومنهج تجديدي رائد ، استفاده من شيخه ابن تيمية وأضفى عليه من روحه ما يميزه من الأناة والاعتدال ، فهو في جميع كتبه يحب السنة وينصر أهلها ، ويعمل جاهداً في تمحيص ماورد منها سنداً ومتناً ، ويحارب البدع والخرافات ، ويعتمد في تفسيره على الآثار الصحيحة ، ويرفض الإسرائيليات والأخبار الواهية ، ويعرض أحكام مذهبه الشافعي من خلال ذكر الأدلة ومناقشة المخالفين بروح موضوعية بعيدة عن التعصب المذهبي .. وأصبح بحكم ذلك أحد الرجال الأفذاذ الذين احتلت مؤلفاتهم في قلوب الناس منزلة كبيرة كفلت

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ١٩١ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الدرر الكامنة ، لابن حجر ١ : ٤٠٠ .

لها الذيوع والانتشار، وعرف طلاب العلم لأبي الفداء مكانته العلمية في الشام، فجلسوا إليه يستعون منه ويتفقهون على يديه، وأقبلوا على كتبه يحفظ ونها ويتناقلونها . وتنافس النساخ والوراق للحصول على آخر ما خطه يراع المفسر العظيم والمحدث الكبير، ومن ثم كتابته ونشره، وهذا ما يفسر لنا وصول أحد كتبه إلى تبريز وخراسان قبل أن ينتهي من تأليفه، ولنستع إلى هذه الحادثة التي يثبتها ابن كثير نفسه في حوادث سنة ٧٦٣ هـ من تاريخه:

« وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان ، يزع أنه يحفظ البخاري ، ومسلماً ، وجامع المسانيد (۱) ، والكشاف للزمخشري ... ، وغير ذلك من محاضيرها ، في فنون أخر ؛ فلما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب ، قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه ، عند باب الكلاسة ، من أول صحيح البخاري إلى أثناء كتاب العلم منه ، من حفظه ، وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي ، فأدّى جيداً ، غير أنه يصحف بعضاً من الكلمات لعجمة فيه ، ورجما لحن أيضاً في بعض الأحيان ، واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة وجماعة من المحدثين ، فأعجب ذلك جماعة كثيرين ... » .

إلى أن يقول: « وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة ، وقال: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك ، وأن تجيزني ، وذكرك في بلادنا مشهور(٢) .. » .

واسترت لكتبه هذه المكانة حتى بعد وفاته ، ويعبّر ابن حجر العسقلاني عن ذلك فيقول : « سارت تصانيفه في البلاد في حياته ، وانتفع بها الناس بعد وفاته (٢) » .

<sup>(</sup>١) جامع المسانيد: من كتب ابن كثير، وسنتكلم عنه قريباً.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية : ۱٤ : ۲۹۵ ـ ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة : ١ : ٣٩٩ .

ولا غرابة في إقبال الناس على مؤلفات ابن كثير وتلقيهم لها بالقبول ، إذا علمنا أنه رجل صالح ، كانت حياته خالصة للعلم منذ نعومة أظفاره ، ومرن على التأليف وتعاطاه وهو تلميذ صغير في حلقة شيخه الكبير برهان الدين الفزاري . يقول ابن العاد الحنبلي : « وألّف في صغره أحكام التنبيه .. » ويقول ابن حجر : « وألّف في صغره أحكام التنبيه .. » ويقول ابن حجر : « وألّف في صغره أحكام التنبيه ، فيقال : أن شيخه البرهان أعجبه وأثنى عليه .. » .

فلا غروأن غدت تصانيفه بعد نضجه واكتاله محط الأنظار ، ورغبة الطالبين ، ومنية المتعلمين . ولم ينكر أقرانه من العلماء فضله بل بوؤوه مكان الصدارة ومنحوه منصب الرئاسة ، يقول ابن حبيب : «سمع وجمع وصنف ، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنّف ، وحدّث وأفاد ، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد ، واشتهر بالضبط والتحرير ، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير » .

ولقد كان ابن كثير فعلاً من أجل العلماء المصنفين في هذه العلوم التي أشار اليها ابن حبيب ، وبالإضافة إلى علمين آخرين هما : الفقه وتراجم الرجال ، ولا تزال كتبه المطبوع منها والمخطوط تشهد بغزارة علمه وطول باعه .. رحمه الله ونفع بعلمه ..

وهذه الكتب هي:

### ١ - البداية والنهاية :

ألفه في أربعة وخمسين جزءاً ، وهو كتاب في التاريخ الإسلامي ، ويشتمل على تاريخ ماقبل الإسلام من الأنبياء والأمم ، وسيرة الرسول علي ومعجزاته ، وتاريخ المسلمين بعد وفاة الرسول ، وحوادثه مرتبة حسب السنين ، ونهايته إلى حوادث سنة ٧٦٧ هـ .

طبعته المكتبة السلفية في أربعة عشر مجلداً بدون النهاية بالقاهرة سنة ١٩٣٥ م، وطبعته مطبعة السعادة في أربعة عشر مجلداً بدون النهاية أيضاً بالقاهرة سنة ١٣٥١ ه. وطبع بدون النهاية في سبع مجلدات سنة ١٩٦٦ م ببيروت ، نشر مكتبة المعارف ومكتبة النصر بالرياض ، مصوراً عن طبعة مكتبة السعادة . وقد أساء أصحاب هذه الطبعة إلى الكتاب من ناحيتين :

فهم أولاً : استبدلوا جملة عَلِيلَةٍ بحرف ( ص ) حيثما وردت .

وهم ثانياً : أرادوا تشكيل القصائد والأبيات الشعرية الواردة في الكتاب وهذا عمل طيب ـ ولكنهم كلفوا بهذا العمل من لا يحسنه ، فوضع كثيراً من الحركات في غير موضعها الصحيح ، وبشكل خاطئ ظاهر .

والكتاب في طبعاته الثلاثة غير محقق ، ومليء بالتصحيفات ، والحاجة ملحة في تحقيقه ، ووضع فهارس علمية وافية له ، وهذا يحتاج إلى جهد كبير ، وإلى علماء يتفرغون لهذا العمل الكبير ، ويجمعون إلى جانب معرفتهم بالتاريخ الإسلامي العام المعرفة بأصول الحديث والتخريج ، ويحتاج قبل كل شيء إلى توفر المصادر والموارد التي جمع منها ابن كثير كتابه ، لتصحيح ما طرأ على نصوصها من تصحيف وتحريف .

# أما النهاية ، أو الفتن والملاحم:

فطبع مستقلاً بمصر في مجلدين بدار النصر للطباعة بتحقيق د . طه محمد الزيني ، وطبع في الرياض بتحقيق الشيخ إساعيل الأنصاري \_ مكتبة النور سنة ١٣٨٨ هـ .

 $\Delta \Delta \Delta$ 

## ٢ ـ تفسير القرآن العظيم:

ألفه في عشرة أجزاء ، وطبع على حساب الملك عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله تعالى ـ بتحقيق رشيد رضا ، ومعه تفسير البغوي في تسع مجلدات في مطبعة المنار سنة ١٣٤٣ ـ ١٣٤٧ هـ ، ومعه كتاب « فضائل القرآن » ملحقاً بالتفسير بعد أن عثر عليه في آخر النسخة الخطية المكية . ثم أعيد مستقلاً عن البغوي سنة ١٣٨٤ هـ في أربع مجلدات من القطع الكبير ، عن طبعة المنار ، وعلق حواشيه عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر ، ونشرته مكتبة النهضة الحديثة بمكة . وطبع في أربع مجلدات كبار في مصر ـ طبعة عيسى البابي الحلبي ، وطبع في لبنان في سبع مجلدات وطبع في ثماني مجلدات « طبعة كتاب الشعب » بمصر ، بتحقيق : البنا ، غنيم ، عاشور وفيها فهارس علمية وموضوعية . وهو من أكثر كتب التفسير بالرواية فائدة ، لأنه يتكلم في أسانيد الرواة جرحاً وتعديلاً غالباً ، ولا يرسلها إرسالاً كا يفعل غالب المفسرين .

قال الشوكاني: « وله تصانيف مفيدة منها التفسير المشهور، وهو في مجلدات، وقد جمع فأوعى، ونقل المذاهب والأخبار والآثار، وتكلم بأحسن كلام وأنفسه، وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها ».

اختصره مع التحقيق المرحوم أحمد شاكر ، وسمًّاه « عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير » وفيه فوائد علمية رائعة ، ولكنه لم يكمل ، والمطبوع منه خمسة أجزاء وصل فيه إلى الآية الثامنة من سورة الأنفال .

واختصره في طبعة أنيقة الشيخ محمد على الصابوني في ثلاث مجلدات وساه « مختصر تفسير ابن كثير » . طبعه دار القرآن الكريم ببيروت سنة ١٣٩٣ هـ .

واختصره الشيخ محمد نسيب الرفاعي في أربع مجلدات وساه « تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير » الطبعة الأولى بيروت سنة ١٣٩٢ هـ .

#### ٣ ـ طبقات الشافعية:

وهو مخطوط ، وتوجد نسخة منه بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية ، كا يوجد ١١١ ورقة منه في الجامعة الإسلامية ، مصورة من مكتبة الكتاني بالرباط . ومن المرجح أن ابن كثير ألّف هذا الكتاب قبل البداية والنهاية ، لأنه أحال إليه فيها كثيراً .

## ٤ ـ الكواكب الدراري في التاريخ:

وهو كتاب في التراجم ، انتخبه من البداية والنهاية ، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ٢ : ١٥٢١ ، وذكره البغدادي في هدية العارفين ١ : ٢١٥ .

## ه ـ الفصول في اختصار سيرة الرسول عليه:

وهو هذا الكتاب الذي قمنا بتحقيقه ويشتمل على جزأين : الأول في سيرة النبي عَلِيْنَةٍ وغزواته . والثاني في أحواله وأعلام نبوته وخصائصه .

أشار ابن كثير إلى هذا الكتاب وإلى السيرة المطولة في البداية والنهاية ٦: ٢٧١ .

وذكره في تفسير سورة الأحزاب فقال: « وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً، ولله الحمد والمنة ».

وسمًّاه حاجي خليفة في كشف الظنون ٢ : ١٩٢ « الفصول في سيرة الرسول ميالة » .

وقال الداودي في طبقات المفسرين : ١ : ١١٠ وابن العاد في شدرات الذهب ٦ : ٢٣١ : « وله سبرة صغيرة » .

وهذه السيرة طبعت في القاهرة سنة ١٣٥٧ هـ طبعة رديئة تحت اسم « الفصول في اختصار سيرة الرسول » عن مخطوطة مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة ، ومن غير تحقيق ، وفيها تصحيف وتحريف وأخطاء مطبعية كثيرة .

### ٦ ـ جامع المسانيد والسنن:

قال عنه في كشف الظنون ١: ٥٧٣: وهو كتاب عظيم جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام ، أعني : الستة والمسانيد الأربعة .

وسماه الشوكاني في البدر الطالع ١ : ١٥٣ « الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن » وقال عنه : « جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار ، وأبي يعلى ، وابن أبي شيبة ، إلى الكتب الستة » .

وفي ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص٥٧ : « وكتابه « الهدي والسنن » المعروف بجامع المسانيد ، رتبه على الأبواب ، وهو من أنفع كتبه » .

وقال ابن العاد في شذرات الذهب ٦ : ٢٣١ : « ومن مصنفاته : كتاب في جمع المسانيد العشرة » .

وقال ابن حجر في « إنباء الغمر بأنباء العمر » ١ : ٤٧ :

« ولما رتب الحافظ شمس الدين بن الحب ـ المعروف بالصامت ـ مسند أحمد على ترتيب حروف المعجم ـ حتى في التابعين المكثرين عن الصحابة ـ أعجب ابن كثير ، فاستحسنه . ورأيت النسخة بدمشق بخط ولده « عمر » فألحق ابن كثير ما استحسنه في الهوامش من الكتب الستة ، ومسندي أبي يعلى والبزار ، ومعجمي الطبراني ، ماليس في المسند ، وسمّى الكتاب « جامع المسانيد والسنن » وكتبت منه عدّة نسخ نُسبت إليه .. وهو الآن في أوقاف « المدرسة المحمودية » ، المتن ترتيب ابن الحب ، والإلحاقات بخط ابن كثير في الهوامش والعصافير

( الجزازات (۱) ) ، وقد كنت رأيت منه نسخة بيَّضها عمر بن العماد بن كثير مما في المتن والإلحاق ، وكتب عليه الاسم المذكور » .

وقال المرحوم أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير ص ( ٣٦ ) عن « جامع المسانيد » : منه في دار الكتب المصرية سبع مجلدات « مجموع أوراقها ٢٢٨٠ » .

كا في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية أجزاء منه ، وفيها ما يفيد أن ابن كثير أتم جمع الكتاب في عام ٧٦٣ هـ وتاريخ النسخ ٧٨٩ هـ . في حين يرى أحمد شاكر أن ابن كثير توفي ولم يتم هذا الكتاب . والله أعلم .

## ٧ ـ التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والجاهيل:

وهو في خمس مجلدات ، ولم يصل إلينا بعد .

أحال إليه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ، وأحال إليه في كتاب « اختصار علوم الحديث » أكثر من مرة .

وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١ : ٤٧١ والبغدادي في هدية العارفين ١ : ٢١٥ باسم « التكلة في أسماء الثقات والضعفاء » .

قال الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ ص ٥٧: « ومن تصانيف : التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل ، جمع بين كتاب التهذيب والميزان ، وهو خمس مجلدات » .

وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات النهب ٦ : ٢٣١ : « واختصر تهنيب الكمال ، وأضاف إليه ما تأخر في الميزان ، سماه التكميل .. » .

<sup>(</sup>١) العصافير : الجزازات ، لأنها إذا وقعت من الكتاب تطير كالعصافير وفي أساس البلاغة : الوريقات التي تعلق عليها الفوائد .

## ٨ ـ كتاب في السماع:

وهو كتاب في بيان حكم الغناء في الإسلام . ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ٢ : ١٠٠٢ .

## ٩ ـ شرح قطعة من أول البخاري:

أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية ٣: ٣ عند الكلام عن حديث بدء الوحي ، فقال: « وتكلمنا عليه مطولاً في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي ، إسناداً ومتناً ، ولله الحمد والمنة ». وفي ١١: ٣٣ قال: « وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري ».

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١ : ٥٥٠ والبغدادي في هدية العارفين ١ : ٢١٥ . وقال ابن العاد في شذرات الذهب ٦ : ٢٣١ والداودي في طبقات المفسرين ١ : ١١١ : « وشرح قطعة من البخاري » .

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة ١ : ٣٩٩ : « وشرع في شرح البخاري » .

## ١٠ ـ أحكام التنبيه:

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١٢ : ١٢٥ فقال في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ : « وقد ذكرت ترجمته مستقصاة مطولة في أول شرح التنبيه » .

وذكره البغدادي في هدية العارفين ١ : ٢١٥ .

وقال ابن العاد في شذرات النهب ٦ : ٢٣١ : « وألف في صغره أحكام التنبيه » . وقال ابن حجر في إنباء الغمر : « وألف في صغره أحكام التنبيه » . وقال في الدرر الكامنة : « وخرَّج أحاديث أدلة التنبيه » .

وليس بعيداً أن يكون ابن كثير قد شرح « كتاب التنبيه » لأبي إسحاق وبيَّن أحكامه ، وخرَّج أحاديثه ، وجاء العلماء بعده فقصروا التسمية على جانب واحد من عمل ابن كثير فيه . والله أعلم .

# ١١ ـ الأحكام الصغرى في الحديث:

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١ : ١٩ .

وساه ابن كثير « الأحكام الصغير » في كتابه مختصر علوم الحديث ص ١٠٨ في الباعث الحثيث .

# ١٢ ـ الأحكام الكبير:

وهو كتاب مبسوط في شرح الحديث .

أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية في مواضع كثيرة ، فهو يقول في موضوع تحويل القبلة ٣ : ٥٢٤ : « وذلك مبسوط في التفسير ، وسنزيد ذلك بياناً في كتاب الأحكام الكبير » .

ويقول في كلامه عن البردة ٦: ٨: « ولو تقصينا ما كان يلبسه عَلِيْكُمْ في أيام حياته لطال الفصل ، وموضعه كتاب اللباس من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله ، وبه الثقة وعليه التكلان ».

كا أحال إليه في مختصر علوم الحديث ص ١٠٨ من الباعث الحثيث ، وفي كتاب التفسير كثيراً .

وقال ابن العاد في شذرات الذهب ٦: ٢٣١ ، والداودي في طبقات المفسرين ١: ١١١ : « وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب فيها مجلدات إلى الحج » . وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٦١ : « وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يته » .

# ١٣ ـ سيرة أبي بكر رضي الله عنه:

وقد ذكر ابن كثير هذا الكتاب في البداية والنهاية في مواضع متفرقة ، وقال عنه في ٧ : ١٨ : « وقد ذكرنا ترجمة الصديق رضي الله عنه ، وسيرته ، وأيامه ، وما روى من الأحاديث ، وما روي عنه من الأحكام في مجلد ، ولله الحمد والمنة » .

## ١٤ ـ سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

# ١٥ \_ مسند عمر بن الخطاب ، والآثار والأحكام المروية عنه :

وذكر ابن كثير هذين الكتابين في البداية والنهاية ٧: ١٨ فقال: « كَا بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في مجلد، ومسنده والآثار المروية عنه، مرتباً على الأبواب في مجلد آخر، ولله الحمد والمنة ».

#### ١٦ \_ مسند الشيخين :

ذكره السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٦١ .

## ١٧ ـ الاجتهاد في طلب الجهاد:

ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون : ١ : ١٠ وقال : رسالة لعماد الدين إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير ، كتبها للأمير منجك لما حاصر الإفرنج قلعة إياس .

وتوجد منها نسخة مخطوطة بجامعة الدول العربية ، وقال أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير ص ٣٦ : إنها مطبوعة بمصر .

# ١٨ - الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس:

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ٢ : ١٨٤٠ وذكره الداودي في طبقات المفسرين ١ : ١١١ وساه مناقب الإمام الشافعي .

# ١٩ - مختصر المدخل إلى كتاب السنن للبيهقى:

ذكره ابن كثير في مختصر علوم الحديث ص ٤ من الباعث الحثيث ، ووصفه بأنه من غير وكس ولا شطط .

# ٢٠ - مختصر علوم الحديث :

ويعرف الآن بـ « الباعث الحثيث » .

قال حاجي خليفة عنه في كشف الظنون ٢: ١١٦٢: « أضاف إلى ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن \_ وكلاهما للبيهقي \_ وسمَّاه السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ٣٦١: « علوم الحديث » .

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة ١ : ٤٠٠ : « وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح ، وله فيه فوائد » .

والكتاب طبع لأول مرة في مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة ١٣٥٣ هـ بتصحيح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة . ثم شرحه المرحوم أحمد شاكر وساه الباعث الحثيث ، وطبع في مصر سنة ١٣٥٥ هـ ، وطبع مع زيادات وتنقيح في الشرح سنة ١٣٧٠ هـ .

#### ☆ ☆ ☆

### ٦ ـ مكانته :

تتجلى مكانة ابن كثير ومنزلته العلمية من خلال مايلي :

أ ـ ما تركه من كتب وتصانيف أودعها عصارة فكره وعقله ، وجمع فيها مبلغ علمه ونقله ، وضنها المعارف العالية ، والفقه السديد ، والنظرة الدقيقة الفاحصة ، فغدا بذلك مرجعاً لطلاب العلم ومريدي المعرفة ، تنجدهم بما فيها من علم زاخر ، وفكر ثاقب ، وأحكام صافية نيرة . وقد تكلمنا فيا سبق عن كتبه ، وأوضحنا أن عاد الدين بن كثير من هذه الناحية ـ كان ولا يزال ـ في الذروة التي تنقطع دونها الأعناق ، وأن كتبه مصادر رئيسية وهامة من كتب التراث ، ينهل منها طلاب العلم ، ويعولون عليها فيا يكتبون أو يبحثون ، وخاصة في ينهل منها طلاب العلم ، ومعرفة تاريخ الإسلام العام ، وتاريخ رجاله العظام .

ب ـ تبوؤه مكان الصدارة في كثير من الجالات التعليمية والوظيفية في عصره ، فقد تولى التدريس والخطابة في مدارس دمشق ومساجدها ، وذكرنا في نشأته أنه تولى رئاسة مدرسة دار الحديث أم الصالح ، والتنكزية ، بعد شيخه النهيي . وكان محل ثقة الحكام والعلماء وعامة الناس ، فولِّيَ منصب الإفتاء رسمياً ، وكثيراً ماكان يُدعى إلى مجالس العلم والتحكيم ، للفصل في القضايا العلمية الدقيقة والخلافات الفقهية والمذهبية ، ولحضور المصالحات الهامة بين القضاة المتخاصين ، ولشهود امتحان طلاب العلم ومدَّعي الحفظ النادر العجيب .

ففي حوادث سنة ٧٦٦ هـ يقول ابن كثير: « ولما كان يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار السعادة بسبب ما رمي به قاضي القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وكنت ممن طلب إليه ، فحضرته فين حضر ... »(١) . وفي حوادث سنة ٧٤١ هـ يقول:

<sup>(</sup>۱) انظر القصة بكاملها في البداية والنهاية ١٤: ٣١٦ ـ ٣١٧ ومنها يتضح حرص نائب السلطنة سيف الدين منكلي بغا على حضور ابن كثير عدة اجتاعات عقدت في دار السعادة خلال شهري ربيع الأول وربيع الثاني، وانتهت بالمصالحة بين القاضيين الحنبلي والمالكي وبين تاج الدين السبكي.

« وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار السعادة وحضرته يومئذ ، واجتمع القضاة والأعيان على العادة ، وأحضر يومئذ عثان الدَّكَاكي - قبحه الله تعالى - وادعي عليه بعظائم من القول لم يؤثر مثلها عن الحلاج ، ولا عن ابن أبي الغراقر الشلمغاني ، وقامت عليه البينة بدعوى الإلهية - لعنه الله - وأشياء أخر من التنقيص بالأنبياء (١) .. » .

وفي حوادث سنة ٧٦٣ هـ يقول: « لما كان يوم الثلاثاء العشرين من شعبان ، دُعيت إلى بستان الشيخ العلامة كال المدين بن الشريشني شيخ الشافعية ، وحضر جماعة من الأعيان ، منهم: الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي ، والشيخ الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي وكيل بيت المال ، والشيخ الإمام العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ، من ذرية الشيخ أبي إسحاق الفيروز أبادي ، من أئمة اللغويين ، والخطيب الإمام العلامة نور صدر الدين بن العز الحنفي أحد البلغاء الفضلاء ، والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن الصارم أحد القراء المحدثين البلغاء ، وأحضروا نيفاً وأربعين مجلداً من كتاب المنتهى في اللغة للتيمي البرمكي ، وقف الناصرية ، وحضر ولد الشيخ كال الدين بن الشريشني ، وهو العلامة بدر الدين محمد ، واجتعنا كلنا عليه ، كال الدين بن الشريشني ، وهو العلامة بدر الدين محمد ، واجتعنا كلنا عليه ، وأخذ كل منا مجلداً بيده من تلك المجلدات ، ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر وأخذ كل منا مجلداً بيده من تلك المجلدات ، ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر الماضرون والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللغة ، ولا يشذ عنه منها إلا القليل الشاذ ، وهذا من أعجب العجائب ، وأبلغ الإعراب (٢) » .

ج - أقوال العلماء المتخصصين ، وبخاصة الذين عاصروه واحتكوا به ، شيوخاً له أو تلاميذ طلبوا العلم على يديه ، ومن ثَمَّ أصبحوا نجوماً سامقة في دنيا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ١٨٩ ـ ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ .

العلم والتأليف ، وبين أيدينا جملة من هذه الأقوال التي أنصف بها قائلوها ابن كثير ، وأبانوا بها عن مكانته العلمية الرفيعة :

فهذا الذهبي الذي يعتبر أحد شيوخه ، يقول عنه :

« وسمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي ، ولد بعد السبعائة أو فيها ، وسمع من ابن الشحنة ، وابن الزراد ، وطائفة . وله عناية بالرجال والمتون والتفقه ، خرَّج وألف وناظر وصنف ، وفسر وتقدم »(۱) .

وقد ذكره من قبل في المعجم المختص فقال : « الإمام المفتي ، والحدث البارع ، فقيه متفنن ، ومحدث متقن ، ومفسر نقاد ، وله تصانيف مفيدة »(٢) .

وقال الحافظ شهاب الدين بن حجي - وهو أحد تلاميذ ابن كثير - : « كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث ، وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيها ، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ، وكان يستحضر شيئاً كثيراً من الفقه والتاريخ ، قليل النسيان ، وكان فقيها جيد الفهم صحيح الذهن ، ويحفظ « التنبيه » إلى آخر وقت ، ويشارك في العربية مشاركة جيدة ، وينظم الشعر ، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه » أن

وقال تلميذه أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ:

« أفتى ودرَّس ، وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحو ، وأمعن النظر في الرجال والعلل .. »<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ٤ : ١٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) طبقات المفسرين للداودي ١ : ١١١ ، وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين للداودي ١ : ١١١ ، وشذرات الذهب ، لابن العباد ٦ : ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٤) ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص ٥٧ .

وقال ابن حجر العسقلاني في « الدرر الكامنة » :

« ... وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة ، سارت تصانيفه في البلاد في حياته ، وانتفع بها الناس بعد وفاته ، ولم يكن على طريقة المحدثين في تحصيل العوالي ، وتمييز العالي من النازل ، ونحو ذلك من فنونهم ، وإنما هو من محدثي الفقهاء ، وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح ، وله فيه فوائد (۱) .. » .

ويرد السيوطي على ابن حجر في هذا الكلام الذي انتقص فيه من مكانة ابن كثير كمحدث فيقول :

« العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيه ، وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحاً وتعديلاً . وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الأصول المهمة »(٢) .

وقال ابن حجر في « إنباء الغمر بأنباء العمر » :

« وكان كثير الاستحضار ، قليل النسيان جيد الفهم ، وكان يشارك في العربية ، ويستحضر التنبيه ، ويكرر عليه إلى آخر وقت ، وينظم نظماً وسطاً . وهو القائل :

تمر بنا الأيام تترى وإنما نُساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر

قلت : ولو كان قال : فلا عائد صفو الشباب ... إلخ . لكان أمتع (٢) .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ١ : ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر بأنباء العمر ١ : ٤٥ ـ ٤٧ .

ونختم هذه الأقوال بما نقله ابن تَغْري بَرْدي في « النجوم الزاهرة » عن العيني الذي قال في ترجمة ابن كثير:

« كان قدوة العلماء والحفاظ ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ ، وسمع وجمع وصنف ودرَّس وحدَّث وألَّف . وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ ، واشتهر بالضبط والتحرير ، وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير ، وله مصنفات عديدة مفيدة »(۱) .

#### ☆ ☆ ☆

## ٧ \_ من مواقفه الصامدة وآرائه السديدة :

لم يقتصر أثر ابن كثير كعالم مجدد ومصلح على ما ورد في آثاره وتصانيفه ، ولا على ما كان يدور في حلقات الوعظ والتدريس ، بل تعداه إلى كثير من مواقف الحياة ومجريات الأمور ، وهو رجل استطاع باعتداله كفقيه ، وبحياده كؤرخ ، أن يصل إلى قلوب الرعية ، وأن يتنع باحترام الحاكم وثقته ، وجاءته الشهرة فأصبح معروفاً لدى الخاصة والعامة ، وتطلع الجميع إلى آرائه ومواقفه في كل حادثة تحدث أو قضية تعرض ، وهذه المواقف في مجموعها تدل على غزارة العلم ، ونزاهة الحكم ، واستقلال الرأي ، والقيام بحق النصيحة ، ورأب الصدع ، وتقويم الاعوجاج .

أ ـ موقفه من أهل الذمة : فهذا ابن كثير يذكر في حوادث سنة ٧٦٧ هـ ما وقع من اعتبداء الفرنج على مدينة الإسكندرية ، ومجيء المرسوم السلطاني بالانتقام من نصارى الشام ومصادرة ربع أموالهم ، واعتراضه على ذلك في موقف يدل على عدالة ووعي كامل ، فيقول :

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١١ : ١٢٤ .

« ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفرنج لعنهم الله ، وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر الله المحرم ، فلم يجدوا بها نائباً ولا جيشاً ، ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً ، فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار بعدما حرقوا أبواباً كبيرة منها ، وعاثوا في أهلها فساداً ، يقتلون الرجال ، ويأخذون الأموال ، ويأسرون النساء والأطفال ، فالحكم لله الكبير المتعال .. » ثم قال :

« وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام جملة واحدة ، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من الإسكندرية ، ولعمارة مراكب تغزو الفرنج ، فأهانوا النصارى ، وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا ، ولم يفهموا ما يُراد بهم ، فهربوا كل مهرب . ولم تكن هذه الحركة شرعية ، ولا يجوز اعتادها شرعاً ، وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتاع بنائب السلطنة ، وكان اجتاعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة ، فرأيت منه أنساً كثيراً ، ورأيته كامل الرأي والفهم ، حسن العبارة ، كريم المجالسة ، فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتاده في النصارى ، فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك . فقلت له : هذا مما لا يسوغ شرعاً ، ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا ، ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية ، ملتزمين بالذل والصغار ، وأحكام الملة قائمة ، لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد ـ الفرد ـ فوق ما يبذلونه من الجزية " . . » .

ت ـ عدم ممالأة الحكام: وفي حوادث ٧٦٢ هـ جاءت لابن كثير فتيا من نائب السلطنة سيف الدين بيدمر الذي حاول أن يتحصن في قلعة دمشق وأن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ٣١٥ ـ ٣١٥ .

يرفض العزل إن جاءه من قبل أتابك الديار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا الحاصكي مُدبَّر الدولة بها ، فعرف أبو الفداء ما يرمي إليه الأمير في فتياه من مآرب وأطباع خاصة ، فكان جوابه حكياً لا يخرج عن حدود الشرع ولا يعرض صاحبه لأذى ، ولنقرأ ما كتبه عن ذلك حيث يقول : « وجاءتني فتيا صورتها ، ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدّمه ، ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ، وتصرّف في المملكة ، وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله ، فهل له الامتناع منه ؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً أم لا ؟ وهل يثاب الساعي في خلاص ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين ؟ . فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيا بينه وبين الله تعالى فهو أعلم بنيته في الذي يقصده ، ولا يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجعة على ذلك ، فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقة . وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جع الدولة والأمراء عليه ، فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولاً ، ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقة والله الموفق للصواب »(١)

" - إنصاف الخصوم: في حوادث سنة ٧٢٧ هـ يذكر ابن كثير وفاة الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، ويترجم له ترجمة وافية ومنصفة ، مع أنه كان خصاً لابن تيية ، ويبيّت لشيخ الإسلام قبل أن تعاجله المنية نية خبيثة ؛ يقول ابن كثير:

« .. وأما دروسه في المحافل فلم أسمع أحداً من الناس درّس أحسن منها ولا أحلى من عبارته ، وحسن تقريره ، وجودة احترازاته ، وصحة ذهنه ، وقوة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤ : ٢٨١ .

قريحته وحسن نظمه ، وقد درَّس بالشامية البرانية والعذراوية والظاهرية الجوانية والرواحية والمسرورية ، فكان يعطي كل واحدة منهن حقها بحيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته ، ولا يهيله تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء ، بل كلما كان الجمع أكثر والفضلاء أكبر كان الدرس أنضر وأبهر وأحلى وأنصح وأفصح . ثم لما انتقل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عامله معاملة مثلها ، وأوسع بالفضيلة جميع أهلها ، وسمعوا من العلوم ما لم يسمعوا هم ولا آباؤهم . ثم طلب إلى الديار المصرية ليولى الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إليها ، فرض وهو سائر على البريد تسعة أيام ، ثم عقب المرض بحراق الحمام ، فقبضه هاذم اللذات ، وحال البريد تسعة أيام ، ثم عقب المرض بحراق الحمام ، فقبضه هاذم اللذات ، وحال بينه بين سائر الشهوات والإرادات ، والأعمال بالنيات ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متولياً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تبية ، فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده (۱) .. » .

وفي حوادث سنة ٧٤٣ هـ امتنع ابن كثير أن يشأر لنفسه من خصه قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، الذي أرجف به الناس واتهموه بالتفريط في أموال الأيتام ، وطلب من المفتين أن يضعوا خطوطهم بتثبيت الدعوى ضده ، وموافقتهم على تغريمه ، فيأبى العالم الشهم ، ويثبت هذا في تاريخه فيقول :

« .. وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه ، وداروا بها على المفتين ، فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي ، رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة ، وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت ، لما فيها من التشويش على الحكام ، وفي أول مرسوم نائب السلطان : أن يتأمل المفتون هذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٤: ١٣١ ـ ١٣٢ .

السؤال ويفتوا بما يقتضيه حكم الشرع الشريف . وكانوا له في نية عجيبة ففرَّج الله بطلبه إلى الديار المصرية ، فسار إليها صحبة البريد ليلة الأحد ، وخرج الكبراء والأعيان لتوديعه ، وفي خدمته »(١) .

وهذا غيض من فيض اكتفينا به من مواقف واعية وآراء سديدة تَمَثَّل العلم بها في حياة ابن كثير عملاً وخُلقاً وسُلوكاً ، فاستحق محبة الناس كعالم عامل ، ومصلح مجاهد .

#### ☆ ☆ ☆

#### ۸ ـ عصره :

كانت الأمة الإسلامية خلال القرن السابع والشامن الهجريين تعيش أزمة نفسية حادة تجاه تخلخل المواقف السياسية التي منيت بها في الداخل والخارج . ففي الوقت الذي كانت تتعرض فيه البلاد لهجهات التتار المتوحشة من الشرق ، كانت أطرافها الغربية عرضة لقرصنة الفرنجة ومطامعهم الصليبية الحاقدة ، وكان المتوقع ـ والحالة هذه ـ أن تتوحد الكلمة ، وتتكتل الصفوف لمواجهة هذه الأخطار المحدقة ، فتكسر شرتها ، وتوقف زحفها ، وتقي البلاد شرها ، ولكن الحكام في الداخل كانوا منشغلين عن ذلك بالكيد لبعضهم ، والتقوقع داخل دويلات صغيرة وهزيلة ، لا تقوى على صد عدو ولا نصرة صديق . وتربع على سدة الحكم فيها نكرات وأشباه رجال ، وأساء موغلة في العجمة والإبهام (٢) ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) أردنا أن نستشهد على كلامنا هذا ، ففتحنا ص ٢٦٥ ج ١٤ من البداية والنهاية مصادفة فوجدنا فيها الأساء التالية : طيبغاحجي ، وفطليخا الدوادار ، وأيد غش المارداني ، واستدمر ، ويلبغا . ولنذكر ونحن نتعثر بقراءتها ، أنها أساء قادة وأمراء !!.

الغلبة والقهر والتسلط ، مما أضعف علاقتهم بالرعية ، وجعل الناس يقفون موقف المتفرج من الأحداث ، ويتبادلون بأسى عميق أحاديث التآمر والخيانة والاغتيالات التي تقع بين الحكام أنفسهم من جهة ، وبين الحكام والولاة من جهة أخرى . وأصبح هؤلاء لا هَمَّ لهم إلا بسط حكمهم وسلطانهم ، والتوسع على حساب غيرهم ، وينظرون إلى البلاد الحكومة نظرة الإقطاعات ، فيفرضون على الناس الضرائب والجبايات ، وينفقون جهوداً عظيمة وأموالاً باهظمة في بناء القلاع والحصون ، ليصنعوا بها لأنفسهم مجداً زائفاً وعظمة مصطنعة ، ولتقيهم من عدوان نظرائهم ومنافسيهم ، يحتمون داخل جدرانها السميكة ويتركون الناس عرضة للسلب والنهب والغلاء .. وكانوا بحكم ضعف الوازع الديني فيهم لا يتورعون من أجل الحفاظ على حكمهم وإماراتهم أن يتعاونوا مع أعداء الأمة الإسلامية من الفرنجة وغيرهم ، كما فعل الصالح إسماعيل سنة ٦٣٧ هـ ، فإنه سلَّم حصن « سقيف أرنون » لصاحب صيدا الفرنجي ، بعد أن حالف الفرنج على قتال أخيه الصالح أيوب عصر ، فأنكر عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام خطيب دمشق ذلك أشد الإنكار ، فاعتقله مدة ، ثم أطلقه وألزمه بيته ، ثم خرج الشيخ قاصداً مصر ، فتلقاه الصالح أيوب بالاحترام والإكرام ، وولاَّه خطابة القاهرة وقضاء

وفي سنة ٦٤٢ هـ قال ابن كثير: « وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية النذين كان الصالح أيوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح إساعيل أبي الجيش صاحب دمشق ، فنزلوا على غزة ، وأرسل إليهم الصالح أيوب الخِلع والأموال والأقشة والعساكر ، فاتفق الصالح إساعيل ، والناصر داود صاحب الكرك ، والمنصور صاحب حمص ؛ مع الفرنج ، واقتتلوا مع الخوارزمية

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٣: ١٥٥.

قتالاً شديداً ، فهزمتهم الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة (١) .. » .

وتبعاً لهذا الوضع السياسي المتخلخل تفككت العرى الاجتاعية ، واختلت كثير من الموازين والأعراف والقيم ، وظهرت طبقات في المجتمع جديدة ، فأهل البلاد يعيشون الحرمان والبؤس والفاقة ، والماليك والغرباء تجري الأموال في أيديهم ، ويمتلكون القصور والضياع ، وأعطوا لأنفسهم حق التمييز من بين أبناء الأمة ، وشرعوا قوانين خاصة بهم ، ترفعهم عن الناس ولا تساويهم بعامة أفراد المجتمع ، وكان أغلبهم من الوافدية وبقايا الجند من الترك والتتار . يقول المقريزي في وصف هذه الحالة :

« لما كثرت وقائع التتار في بلاد المشرق والشمال ، وبلاد القفجاق ، وأسروا كثيراً منهم ، وباعوهم ، واشترى الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم ساهم البحرية ، ومن ملك مصر . ثم كان لقطز معهم الموقعة المشهورة ، وهزم التتار وأسر منهم خلقاً كثيراً ، ساروا بمصر والشام وسمّوا الوافدية ، ثم كثرت الوافدية في عهد الظاهر بيبرس ، وملؤوا مصر والشام ، فانتشرت عاداتهم وطرائقهم ، وكانوا إنما ربوا بدار الإسلام ، وأتقنوا القرآن ، وعرفوا أحكام الملة المحمدية ، فجمعوا بين الحق والباطل ، وضمّوا الجيد إلى الرديء ، وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام ، وجعلوا له النظر في الأقضية الشرعية ، كتداعي الزوجين وأرباب الديون . واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لجنكيز خان ، والاقتداء بحكم السياسا ، فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي بينهم فيا اختلفوا فيه من عاداتهم ، والأخذ على يد قويهم ، والإنصاف على وفق ما في السياسا ، وكذلك كان يحاكم التجار المتازون من الأهالي على مقتضى قواعد السياسا ، وجعلوا للحاجب النظر

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٣ : ١٦٤ .

في قضايا الديوان السلطانية عند الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان » .

ومع هذا التفكك الاجتماعي فإن الحروب الضارية ، والمعارك الخطيرة التي لا يقف خطرها عند الإطاحة بحاكم أو التمكين لآخر ، بل تستهدف القضاء على الإسلام والنيل من مقدساته ، كانت توحد الصفوف ، وتصل بين القلوب ، وتصنع الصود في وجه الأعداء والمغيرين ، ثم تعود الحالة السياسية والاجتماعية إلى سابق عهدها بعد جني ثمار النصر وزوال أسباب الخطر .

وزاد الطين بلة تعرض البلاد لكثير من الجوائح والكوارث الطبيعية ، كالفيضانات والزلازل والجراد ، وإصابتها بالجاعات والأوبئة كالطاعون الذي كان يحصد الناس حصداً ويُذهب منهم في اليوم الواحد بالمئات والآلاف .

وفي هذا الجو المظلم المكفهر ، كانت الحياة العلمية مزدهرة تعطي أطايب الثار وأفضل النتائج ، والعلماء يتمتعون بتكريم الحكام واحترام الرعية ، والمدارس الكثيرة تبنى وتوقف لها الأوقاف ، وترصد لها الأموال ؛ ذلك أن الماليك كانوا يتقربون إلى الناس برفع منزلة العلماء وتقديم الجوائز والوظائف الدينية للمبرزين وذوي السمعة الطيبة منهم وبخاصة في أوقات الشدة ، وعندما يحتاجون إلى تأثير العلماء ونفوذهم القوي على عامة المسلمين .

وتتجلى للمتأمل في الحياة العلمية خلال القرنين السابع والثامن ظاهرتان اثنتان :

الأولى: عظمة هذا الدين الإسلامي وخلوده ، وأنه صخرة منيعة ، تتحطم عليها مطامع الغزاة ومعاول الهدامين والخربين . لقد امتحن الإسلام في هذا العصر ، وخرج من أقسى الحن وأشد الخطوب سالماً ومنتصراً ، وأثر حتى في أعدائه

الحاقدين عليه فاعتنقوه وانضووا تحت لوائه ، وأصبحوا خاضعين بسلوكهم وأعمالهم لحدوده وأحكامه . وفي هذا مصداق قول الله تعالى ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَـهُ لَحَافَظُونَ ﴾ .

الثانية: نشاط العلماء في هذا العصر، وما خلفوه لنا من كتب ومصنفات أشبه ما تكون بالموسوعات في علوم الفقه والعربية والتفسير والتاريخ، يستحق مناكل إكبار وتقدير. ورغ أن عصرهم غلب فيه الجع والحفظ على التفكير، والتقليد والمحاكاة على الإبداع والتجديد، فإنه لم يخل من أمثال النووي وابن تيية وابن القيم وابن كثير، وإنتاجهم حلقة اتصال لا بد منها بين حاضرهم وماضي أمتهم ومستقبلها. وسواء كان علهم فيا تركه الأولون: الشرح أم النظم أم الاختصار؛ فإنهم عرضوا العلوم الشرعية بما يبلائم الأفهام في عصرهم، ويجدد العزية وسد الفراغ، ويبقي على روح الإسلام قوية تملأ النفوس. بل إننا لنقف ونظرتهم الثاقبة، حيث لم تقهرهم روح اليأس مما يحيط بهم من معارك ونكبات وأهوال، وأعادوا الكتابة عن تاريخ الإسلام وفي علوم الإسلام بروح وثّابة وأمل وضًاء، وكأنهم يعيشون عصور ازدهار الإسلام وقوته.

وهذه الظاهرة تتجدد في هذا العصر الذي نعيشه ، وهي في الماضي والحاضر سرٌّ من أسرار الله عز وجل في حفظ هذا الدين وبقائه حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، ولو كره أعداؤه الحاقدون المبطلون .

وبالجملة فإن الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في المائة السابعة والشامنة من الهجرة ، جعلت المسلمين في توق وتطلع ولهفة لحلول حاسمة تخفف من أزماتها ، وتعيد لها أمنها واستقرارها ، قد يكون ذلك في ظهور شخصية سياسية قوية ، تلم شتاتهم وتوحد صفوفهم ، وقد يكون ذلك في نبوغ شخصيات علمية

تملأ الفراغ الروحي ، وتجدد علاقة الإنسان بدينه ، وتوثق صلته بربه وخالقه ، وما كان هذا في كلا الجانبين على الله بعزيز .

#### 습 습 습

### وفاته:

وأخيراً انتهت رحلة هذا الشيخ الجليل ، وكان قد أضرَّ في آخر عمره ، فأقعده العمى عن متابعة مهمته في متابعة الأحداث وكتابة التاريخ عند سنة ٧٦٧ هـ بلل إن المتبع للجزء الرابع عشر من كتاب (البداية والنهاية) يجد بعض النصوص تشير إلى أنها من كتابة أحد تلاميذه ، ففي حوادث هذه السنة ٧٦٧ هـ نقراً ما يلى :

## درس التفسير بالجامع الأموي :

« وفي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعائة حضر الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درس التفسير الذي أنشأه ملك الأمراء نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بغا رحمه الله تعالى من أوقاف الجامع ، الذي جددها في حال نظره عليه أثابه الله ، وجعل من الطلبة من سائر المذاهب خمسة عشر طالباً ، لكل طالب في الشهر عشرة دراهم ، وللمعيد عشرون ، ولكاتب الغيبة عشرون ، وللمدرس ثمانون ، وتصدق حين دعوت لحضور الدرس ، فحضر واجتمع القضاة والأعيان ، وأخذ في تفسير أول سورة الفاتحة ، وكان يوماً مشهوداً ، ولله الحمد والمنة ، وبه التوفيق والعفة (١) » .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤: ٣٢١.

وكانت وفاته في يوم الخيس ٢٦ شعبان من سنة ٧٧٤ هـ<sup>(۱)</sup> ، وشيعته دمشق في جنازة حافلة مهيبة ، ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ، عقبرة الصوفية<sup>(۱)</sup> ، خارج باب النصر من دمشق .

وقد رثاه أحد طلابه (٢) فقال:

لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبيد كثير ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك يا بن كثير رحم الله ابن كثير رحمة واسعة ، وجعل مثواه في جنات النعيم .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١ و ٣) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١٤ : ١٢٣ - ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) مقبرة الصوفية : اندرست هذه المقبرة ، ولم يبق منها إلا ثلاثة قبور ، تقع في وسط حديقة المستشفى الوطني التابع لجامعة دمشق ، وأحد هذه القبور الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ هـ .



الصحيفة رقم ( ١ أ ) من الخطوطة ، وفيها عنوان الكتاب .

وبغواله أن ويعين فلي المراق والبداق وسي ولك الزومورم والسل مناوي عضوها مغزار ومنية وماتكة وادوى المنزوة والتنظيم والمالسف وولاد تغنم ولاد صبط الخديث مؤسسة أويعل معجد انطائم والنوندة وبهوائه لطلب وأبهاست وويانو يوهبيمسو لأفعل

الصحيفة ( ٢ ب ) من المخطوطة ، وفيها مقدمة الحافظ ابن كثير وبداية النسب النبوي الشريف .



About the state of the state of

الصحيفة رقم (٢) من المخطوطة « ج » وفيها مقدمة المؤلف ابن كثير وبداية النسب النبوي الشريف .

الصحيفة رقم ١٢٤ من الخطوطة «ج » وفيها نهاية الكتاب ، وتاريخ نسخه .

# العضول المعاملة الرسول والقيد

#### تأليف

الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المسلمين وعمدة المحدثين عماد المدين إساعيل بن عمر بن كثير الحصلي البصروي المدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنه وكرمه .

آمين

تمنين دتعان محالعي الخيطراوي محيي لركيس مي المياري مي الميطراوي معلى الميطراوي الميطراوي معلى المياري المياري المياري المي



## مُقَدِّمة المؤلِّفة

### / بسم الله الرحمن الرحيم وبه(١) نستعين :

الحد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، حمداً "كثيراً طيباً مباركاً فيه كا يُحِبُّ ربَّنا ويرضى ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا ، وأقر له برق العبودية ، واستعاذ به من شر الشيطان والهوى ، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى ، صلوات الله وسلامه عليه داعًا إلى يوم الحشر واللقا ، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين ؛ أولي البصائر والنَّهى .

#### أما بعد :

فإنه لا يجمل بأولى العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية ، وهي مشتلة على علوم جمّة وفوائد مهمة ، لا يستغني عالم عنها ، ولا يُعْذَر في العروِّ منها . وقد أحببت أن أعلِّق تذكرةً في ذلك لتكون مدخلاً إليه وأغوذجاً وعوناً له وعليه ، وعلى الله اعتادي ، وإليه تفويضي واستنادي ؛ وهي مشتلة على

 <sup>(</sup>١) في «ب» : بسم الله الرحمن الرحيم ، حسبي الله وكفى .
 قال شيخنا الإمام العالم العلامة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي ، متع الله تعالى ببقائه وفوائده آمين » . وفي «ج» حسبي الله ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>٢) في «ب»: الحمد لله حمداً ...

ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وسيرته وأعلامه (۱) ، وذكر أيام (۲) الإسلام بعده إلى يومنا هذا ، مما يس (۲) حاجة ذوي الأرب إليه ، على سبيل الاختصار (۱) إن شاء الله تعالى .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) أعلام النبوة : دلائلها .

<sup>(</sup>٢) في الغالب أن ابن كثير - رحمه الله تعالى - توقف في تأليف هذا الكتاب عند نهاية السيرة النبوية ، وما يتبعها من الدلائل والشائل والخصائص ، ولذلك ذكر تلاميذه ومن ترجم له من العلماء في آثاره : « السيرة مختصرة » مما يدل على أنه لم يترك شيئاً في اختصار أيام الإسلام بعد رسول الله وكالله كا وعد .

<sup>(</sup>٣) في «ب» : مما تمس حاجة ذي الأرب إليه .

<sup>(</sup>٤) قد يكون هذا التعبير هو الذي حمل صاحب نسخة عارف حكمت على إضافة كلمة ( اختصار ) إلى عنوان الكتاب في الوقت الذي خلا منها العنوان في «ب» و «ج» وهما أقدم .

المجزو الأول سيرتدة التيم وغزواته

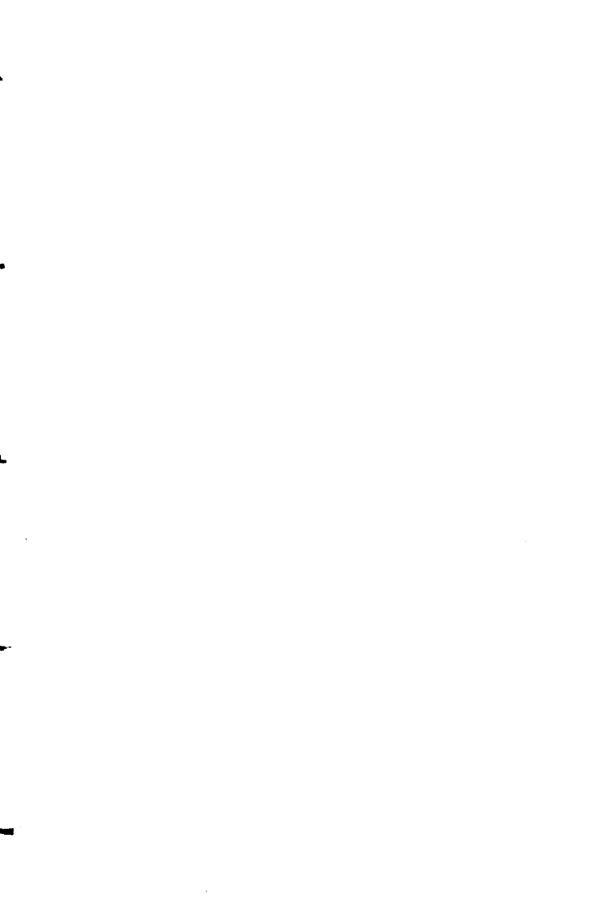

## فصل [ ذکر نسبه علیه ا

هوسيد ولد آدم: أبو القاسم محمد، وأحمد، والماحي الذي يُمحى به الكفر، والحاشر(١) الذي يُحْشَرُ النَّاسُ، والعاقب(١) الذي ليس بعده نبي، والمقفِّي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة (١). ابن عبد الله، وهو أخو

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) في الأصل و «ب» يَحْشُرُ الناسَ وفي السيرة النبوية لابن كثير ۱ : ۸۳ . يُحشر الناس على قدميه ، وفي صحيح مسلم بشرح النووي ۸ : ۱۰۶ من حديث جُبير بن مطعم « وأنا الحاشر الذي يُحشَرُ الناسُ على عقبي » ومعنى ذلك : أن الناس يُحشرون على أثره وزمان نبوته .

في زاد المعاد ١ : ٢٧ العاقب : الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي ، فإن العاقب هو الآخر ، فهو بمنزلة الخاتم ، وأما المقفّي : فعناها لا يبعد كثيراً عن معنى العاقب ، فهي تعني الذي قفًا من قبله من الرسل وجاء بعدهم فهو خاتمهم وآخرهم . ومعنى نبي الرحمة : الذي أرسله الله رحمة للعالمين . ونبي التوبة : الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض ، ونبي اللحمة : الذي بُعث بجهاد أعداء الله .

<sup>(</sup>٢) في هامش «ب» حاشية من أصل المؤلف بخطه:

هذه الأساء التي جاءت في الصحيح ، وقد اعتنى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى باستقصاء ما ورد مما وقع له في ذلك ، وتبعه الخافظ الجليل أبو القاسم بن عساكر ، فعقد باباً في أول تاريخ دمشق في ذلك فأطال وأطنب وأكثر وأطيب . وقد جمع حاصله الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيب الأسماء واللغات فقال : محمد ، وأحمد ، والحاشر ، والعاقب ، والمقفي والماحي ، وخاتم الأنبياء ، ونبي الرحمة ، ونبي اللحمة ، ونبي التوبة ، والفاتح ، وطه ، ويس ، وعبد الله .

قـال البيهقي : وزاد بعض العلمـاء فقـال : سهاه الله تعـالى في القرآن : رسولاً ، نبيـاً ، أميـاً ، شاهـداً ، مبشراً ، نـذيـراً ، وداعيـاً إلى الله بـإذنـه وسراجـاً منيراً ، ورؤوفـاً رحياً ، ومـذكـراً ، وجعله رحمة ، ونعمة ، وهادياً ، صلى الله عليه وسلم .

الحارث • والزبير • وحمزة • والعباس ، ويُكنى أبا الفضل (۱) • وأبي طالب ، واسمه عبد مناف • وأبي لهب ، واسمه عبد العزى • وعبد الكعبة ، وهو المقوّم ، وقيل : هما اثنان • وحَجْل ، واسمه المغيرة • والغَيْداق ، وسمِّي بذلك لكثرة جوده ، وأصل اسمه نوفل ، وقيل : (۱) حجل • وضرار .

وصفيّة ، وعاتكة ، وأروى ، وأمية ، وبَرّة ، وأمّ حكم ـ وهي البيضاء ـ .

هؤلاء كلهم (٢) أولاد عبد المطلب ، واسمه شيبة الحمد على الصحيح ، ابن هاشم واسمه عمرو ، وهو أخو المطلب واليها نَسَبُ ذوي القربى و وعَبْدِ شمس ، واسمه عمرو ، را أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزى ، وعبد الدار ، وعبد ، أبناء قصي ، واسمه زيد ، وهو أخو زُهرة ، ابنا كلاب أخي تَيْم ، ويقظة أبي مخزوم ، ثلاثتهم أبناء مُرّة أخي عدي ، وهُصَيص ، وهم أبناء كعب أخي عامر ، وسامة ،

قال أبو زكريا: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « أنا في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، وإنما سُميت أُحْيَدَ؛ لأني أحيد أمتي عن نار جهنم » .
 قلت : لم أقف لهذا الحديث على سند، ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه .
 وقال القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه :

قال بعض الصوفية: لله عز وجل ألف اسم ، وللنبي ﷺ ألف اسم . قبال ابن العربي : فأما أساء الله تعالى ، فهذا العدد حقير فيها ، وأما أساء النبي ﷺ فلم أُحْصِها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأساء البينية ، فوعيت منها أربعة وستين اساً ، ثم سردها مفصلة مشروحة رحمه الله تعالى وإيانا .

<sup>(</sup>١) في «ب» سقط اسم العباس وكنيته.

<sup>(</sup>٢) في «ب» وقيل : إنه حجل ، ومعنى العبارة في النسختين : أن الغيداق على الرأي الثاني لقب لحجل لا لنوفل .

<sup>(</sup>٦) في السيرة النبوية لابن هشام ١ : ١٠٨ ، أولاد عبد المطلب بن هاشم : قال ابن هشام : فولَمَ عبد المطلب بن هاشم عشرة نفر وست نسوة : العباس . وحمزة . وعبد الله . وأبا طالب ـ واسمه عبد مناف ـ والزبير . والحارث . وحَجْلاً . والمقوّم . وضرار . وأبا لهب ـ واسمه عبد العزى ـ .

وصفية . وأم حكيم البيضاء . وعاتكة . وأميمة . وأروى . وبَرّة .

وخزية ، وسعد ، والحارث ، وعوف ، سبعتُهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ، ابْنَي غالب أخي الحارث ابْنَي مالك أخي الحارث ابْنَي مالك أخي الطَّلْت ، وَيُخْلَدُ () ، بني النَّضْر أخي مالك ، ومَلْكَان ، وعبد مناة ، وغيرهم ، بَني كنانة أخي أسدٍ ، وأسدة () ، والهون ، بني خُزَية أخي هُذيل ، ابن مُدركة ، واسمه عرو ، وهو أخو طابخة ، واسمه عامر ، وقمعة ، وثلاثتُهم أبناء الياس ، أخي الناس () ، وهو عيلان والد قيس كلها ، كلاهما ، ولد مُضر أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل ، وأخي أغار ، وإياد ، وقد تيامنا () ، أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب ، كلاهما ابنا مَعَد بن عدنان . فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان .

وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النَّمَري<sup>(٦)</sup> في كتاب « الإنباه بمعرفة قبائل الرواة » بياناً شافياً رحمه الله تعالى :

وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأنشدوا في ذلك :

## قصي لعمري كان يُدعى مُجَمِّعاً به جَمَعَ اللهُ القبائلَ من فهر

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث « مَخْلَد » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الثلاث سقط اسم « أسدة » .

<sup>(</sup>٣) الناسّ : هو بتشديد السين المهملة ، قال البلاذري في أنساب الأثراف ١ : ٣١ / : حضنه غلام لمضر يقال له عيلان فسمى به .

<sup>(</sup>٤) وقد تيامنا : ارتحلا إلى الين .

<sup>(</sup>٥) من الواضح أن ابن كثير رحمه الله يقصد قبائل العرب المستعربة .

<sup>(</sup>٦) أبو عمر النهري : هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النهري ، وشهرته بابن عبد البر أشهر وأسير ، وله بقرطبة ، ونشأ في بيت علم إذ كان أبوه من فقهاء قرطبة وحدثيها ، وقد وجهه منذ نعومة أظفاره إلى الدراسات الدينية ، فأصبح إمام الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث ، ومصنفاته مشهورة ، منها : « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » و « الدرر في اختصار المغازي والسير » و « جامع بيان العلم وفضله » و « الإنباه بمعرفة قبائل الرواة » . توفي سنة ٤٦٣ هـ . انظر الأعلام ٩ : ٣١٦ - ٣١٧ .

وقيل: بل جِمَاع<sup>(۱)</sup> قريش هو النضر بن كِنانة ، وعليه أكثر العلماء والمحققين ، واستُدِل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر ـ رحمه الله تعالى ـ عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله على في وفد كِنْدة فقلت: ألستم منّا يا رسولَ الله ؟ قال: « لا ، نحن بنو النضر بن كِنَانة لا نقفو أُمَّنَا " ولا ننتفي من أبينا » . وقد رواه ابن ماجه (۱) في سننه بإسناد حسن ، وفيه: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد .

وقيل : إن جِمَاع قريش الياس بن مضر بن نزار . وقيل : بل جماعهم أبوه مضر .

<sup>(</sup>١) جِمَاع : هي بكسر الجيم وفتح الميم ، قال في القاموس الحيط : وجِماع الشيء جَمْعه . يقال : جِماع الخباء : الأخبية ، أي جمعها ، لأن الجماع ما جمع عدداً .

<sup>(</sup>٢) لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا ، معناه : لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات ، وكأن الأشعث كان يرى أن كون أم عبد مناف من خزاعة \_ وهي قبيلة يمنية \_ تجعل الرسول عنايلية من هذه الجهة ذا نسب في كندة اليمنية التي منها الأشعث ، فصحح له الرسول هذا المعنى ، بأنه لا يترك الانتساب إلى الآباء وينتسب إلى الأمهات .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في كتاب الحدود (باب من نفى رجلاً من قبيلة). وفي مجمع الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنّسائي. وذكره ابن حِبّان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.

<sup>(3)</sup> أبو القاسم الرافعي : هنو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القرويني ، فقيه من كبار الشافعية في القرن السابع ، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفي فيها سنة ٦٢٣ هجرية ، والرافعي نسبة إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج ، ومن كتبه : « التدوين في ذكر أخبار قزوين » و « فتح العزيز في شرح الوجيز » للغزالي ، « وشرح مسند الشافعي » . انظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتي ٢ : ٧ ، والأعلام ٤ : ١٧٩ .

وجهان (١) غريبان جداً .

فأما قبائل الين كحمير وحضرموت وسبأ ، وغير ذلك ، فأولئك من ٤ ب قحطان ليسوا من عدنان . وقضاعة فيها ثلاثة أقوال : / قيل : إنها من العدنانية ، وقيل : قحطانية ، وقيل : بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ، وهو غريب ، حكاه أبو عمر(١) وغيره .

# فصل [ ذکر نسبه ﷺ بعد عدنان ]

وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع ، وهو ثابت بالتواتر والإجماع ، وإنما الشأن فيا بعد ذلك ، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إساعيل نبي الله ، وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة ، وإساعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام ، وقد اختكف في كم أب بينها على أقوال :

فأكثر ما قيل أربعون أباً ، وأقل (٢) ما قيل سبعة آباء ، وقيل : تسعة ، وقيل : خسة عشر ، ثم اختلف في أسائهم .

وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان ، ويُحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل و «ج» « حكاها أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهان وهما غريبان جداً » . جداً » ولكن ما أثبتناه أقوم للسياق . وفي «ب» : « في شرحه وجهين ، وهما غريبان جداً » .

<sup>(</sup>٢) أبو عمر : هو ابن عبد البر وقد تقدمت ترجمته ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية لابن كثير ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ١ : ٧٤ أن أقبل ما قيل أربعة آماء .

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب « الإنباه » : والذي عليه أمّه هذا الشأن في نسب عدنان قالوا : عدنان بن أدرُه (۱) ، بن مقوّم بن ناحور ، بن تَيْز ، بن ابن يَعْرُب ، بن يَشْجُب ، بن نابت ، بن إساعيل ، بن إبراهيم خليل الرحمن ، بن تارح - وهو آزر - بن ناحور ، بن شاروخ (۱) ، بن راعو ، بن فالخ ، بن عَيْبَر ، ابن شَالَخ ، بن أَرْفَخْشَذ ، بن سام ، بن نوح بن لامك (۱) ، بن مَتُّ وشَلَخ ، بن أَخْنُوخ - وهو إدريس النبي عليه السلام فيا يزعون ، والله أعلم ، وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث ، وأول من خطَّ بالقلم ، بن يَرْد ، بن مَهْلَيل ، ابن قَيْنَن ، بن يَانِش ، بن شيث ، بن آدم عَيْره من علماء النسب . وقد نظم ذاك أبو يسار المدني صاحب السيرة النبوية ، وغيره من علماء النسب . وقد نظم ذاك أبو العباس عبد الله بن محد الناشي المعتزلي في قصيدة (۱) يمدح فيها رسولَ الله عَيْلِيّة ، وقد أوردها الإمام أبو عمر ، وشيخُنا في تهذيبه (۱) ، وهي قصيدة بليغة أولها :

<sup>(</sup>۱) في «ب» حاشية من أصل المؤلف بخطه: قال أبو عمر: كل الطوائف يقولون: عدنان بن أدد إلا طائفة قالوا: عدنان بن أد بن أدد . وفي السيرة النبوية لابن هشام ۱: ۲ عدنان بن أد ويقال أدد ، وظاهر قصيدة أبي العباس الناشي التي أشار إليها المؤلف بعد قليل: أن عدنان بن أدَ بن أدَد .

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن هشام ١ : ٢ « ابن ساروغ » .

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية لابن هشام: « ابن لَمَك » .

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن كثير في السيرة النبوية ١ : ٧٧ ـ ٨١ القصيدة بكاملها . وأبو العباس الناشي المعروف بابن شرشير ، أصله من الأنبار ، ورد بغداد ثم ارتحل إلى مصر ، فأقام بها حتى مات سنة ٢٩٣ هـ . شذرات الذهب ٢ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) وشيخنا في تهذيبه: شيخ ابن كثير هو الحافظ يوسف بن الزكي عبد الرحمن الحلبي الأصل المزي ، أبو الحجاج ، أخذ العلم عن ألف شيخ ، وأتقن اللغة والتصريف ، وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع والتودد إلى الناس ، قليل الكلام جدا حتى يُسأل فيجيب ويجيد ، وكان لا يتكثر بفضائله ولا يغتاب أحداً ، إماماً في الرواية والدراية ، قال الذهبي : ما رأيت في هذا الشأن أحفظ منه .

مدحتُ رسولَ الله أبغي بمدحه وُفورَ حظُوظي من كريمِ المآربِ مدحتُ امرءاً فاق المديح مُوحَّداً بأوصافِه عن مُبْعِدٍ ومُقَارِب

فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان ، ولهذا قال الله تعالى : ﴿ قل لا أَسَالُكُم عليه أُجراً إلا المودة في القربى ﴾ (١) ، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله عَلَيْكُم فيهم قرابة .

وهو صفوة الله منهم ؛ كا رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع (٢) رضي وهو صفوة الله منهم ؛ كا رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع / ثم الله عنه قال : قال رسول الله عنه الل

وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كا ذكره غير واحد من العلماء بمن جمع بشارات الأنبياء به عليه إن الله تعالى قال لهم

و « تهذيبه » : هو كتاب « تهذيب الكمال في تراجم الرجال » ، ومن كتبه « تحفة الأشراف بعرفة الأطراف » طبع في الهند سنة ١٣٨٤ هـ . توفي سنة ٧٤٢ هـ . انظر الدرر الكامنة ٥ : ٢٣٣ ـ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) الشورى : ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل ، الليثي الكناني ، أسلم والنبي رَلِيَّاتُم يتجهز إلى . تبوك ، وكان من أصحاب الصفة ، شهد فتح دمشق ، وحضر المغازي في البلاد الشامية ، ثم تحول إلى فلسطين ونزل بيت المقدس ، وكف بصره ، توفي سنة ٨٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الفضائل (باب فضل نسب النبي عَلِينَ الله الصطفى » بدل « اختار » .

ما معناه: «سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبياً كلكم يسمع له ، وأجعله عظيماً جداً (۱) ». ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد عَلَيْكُم ، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه عَلَيْكُم ، فقد صحّ أنه قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر ، آدم فَن دونه من الأنبياء تحت لوائي »(۱) وصحّ عنه أنه قال: سأقوم مقاماً يرغب إليّ الخلق كلّهم حتى إبراهيم (۱) .. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى ، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلّهم ، ليريحَهم الله بالفصل بينهم من مقام الحشر ، كا جاء مفسَّراً في الأحاديث الصحيحة عنه عنه الله عليه الله عليه الله المحمدة المنه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه

وأمه ﷺ : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرّة .

<sup>(</sup>۱) سفر التثنية ، إصحاح (۱۸) آية ۱۷ ـ ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الفضائل (باب تفضيل نبينا عليه السلام على جميع الخلائق) بلفظ:
« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفّع » .
ورواه الترمذي في أبواب المناقب (باب فضل النبي ﷺ ) ولفظه : « أنا سيد ولد آدم يوم
القيامة ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ : آدم فَن سواه إلا تحت لوائي » .
وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « وصح عنه أنه قال : سأقوم مقاماً يرغب إلى آدم الخلق كلهم ... » والتصحيح من النهاية لابن كثير ٢ : ٦٦٨ وكذا وجدناه في «ب» و «ج» .

<sup>(</sup>٤) روى البخاري أحاديث الشفاعة العظمى في كتاب التوحيـد ( بـاب قولـه تعـالى : لمـا خلقت بيدي ) ورواها مسلم في كتاب الإيمان ( باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) .

## فصل [ ولادته ورضاعه ونشأته ]

وُلد (۱) عَلَيْكُ يوم الاثنين (۱) لليلتين خلتا من ربيع الأول ، وقيل : ثامنه ، وقيل : عاشره ، وقيل : ثامنه ، وقيل : عاشره ، وقيل : لثنتي عشرة منه ، وقال الزبير بن بكار (۱) : ولد في رمضان ، وهو شاذ ، حكاه السهيلي (۱) في « روضه » .

وذلك عام الفيل ، بعده بخمسين يوماً ، وقيل بثانية وخمسين يوماً ، وقيل بعده بعشر سنين ، وقيل : بعد الفيل بثلاثين عاماً ، وقيل : بأربعين عاماً ،

<sup>(</sup>۱) في هامش «ب» حاشية من أصل المؤلف بخطه: وقد ورد في حديث أنه على ولد مسروراً محتوناً ، وقد ادعى بعض الحفاظ في هذا الخبر أنه متواتر . وفيا قاله نظر ، لأنه لم يأت من وجه يصح ، وليس هو في شيء من الكتب الستة ولا أعلمه في غيرها من المسانيد الأصول . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) هو الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي المدني ، أبو عبد الله ، قال الخطيب : كان ثقة تَبْتاً عالماً بالنسب عارفاً بأخبار المتقدمين ومآثر الماضين . مات في ذي القعدة سنة ٢٥٦ هـ ودُفن بمكة رحمه الله تعالى ، من كتبه : « أنساب قريش وأخبارها » و « أخبار العرب وأيامها » و « وفود النعان على كسرى » و « الأوس والخزرج » انظر معجم المؤلفين ٤ : ١٨٠ والأعلام ٢ : ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) السهيلي : هو أبو القام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي نسبة إلى سهيل ، وهي قريبة قريبة من مالقة بالأندلس ، الإمام المشهور صاحب كتاب « الروض الأنف » في شرح سيرة النبي عُرِّلَةً ، كان عالماً بالعربية واللغة والقراءات ، بارعاً في ذلك ، تصدَّر للإفتاء والتدريس والحديث ، وبَعُد صيته ، جمع بين الرواية والدراية ، توفي بمراكش سنة ٥٨١ هـ . انظر وفيات الأعيان ١٤٠ ، ومعجم المؤلفين ٥ : ١٤٧ .

والصحيح أنه وُلد عام الفيل ، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي (١) شيخ البخاري ، وخليفة بن خيّاط (١) وغيرهما إجماعاً .

ومات أبوه وهو حَمْل ، وقيل بعد ولادته بأشهر ، وقيل بسنة ، وقيل بسنتن ، والمشهور الأول ، واستُرضِع له في بني سعد ، فأرضعته حلية السعدية كا روينا ذلك بإسناد صحيح أن وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين ، وشُقّ عن فؤاده هناك ، فردته إلى أمه ، فخرجت به أمّه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة ، فتوفيت بالأبواء أن وهي راجعة إلى مكة ، وله من العمر ست سنين

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن المنذر بن المغيرة الأسدي الحزامي ، أبو إسحاق المدني ، روى عن مالك وابن عينة ، وروى عنه البخاري وابن ماجه والترمذي .. وغيره ، ذكره ابن حبّان في الثقات وقال : مات سنة ٢٣٦ هـ ، وقال الزبير بن بكّار عنه : له علم بالحديث ومروءة وقدر . انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الليثي العُصْفري ، أبو عمرو الملقب بـ (شباب ) ، نشأ في البصرة وكان ثقة فروى عنه البخاري في صحيحه ، وقال عنه ابن حبًان : كان متقِناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم .

توفي سنة ٢٤٠ هـ . من كتبه المطبوعة : « الطبقات » و « التــاريخ » ، وقــد طبعــا بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٢ : ٤٣٦ والأعلام ٢ : ٣٦١ .

٣) في « السيرة النبوية » لابن كثير ١ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ . قال ابن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله على أنهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك . قال : نعم أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، عليها السلام ، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ، واستُرضِعت في بني سعد بن بكر ، فبينا أنا في بَهْم لنا أتاني رجلان عليها ثياب بيض معها طست من ذهب مملوء ثلجاً ، فأضجعاني فشقًا بطني ثم استخرجا قلبي فشقًاه ، فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها ، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج ، حتى إذا أنقياه ردّاه كاكن ، ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته . فوزنني بعشرة فوزنتهم ، ثم قال : زنه بائة من أمته . فوزنني بائة فوزنتهم ، ثم قال : زنه بائك من أمته . فوزنني بألف فوزنتهم ، فقال : دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد قوى .

<sup>(</sup>٤) الأبواء : قرية من أعمال الفُرَع من المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون =

7 ب وثلاثة أشهر وعشرة أيام ، وقيل : بل أربع سنين ، / وقد روى مسلم في صحيحه (۱) أن رسول الله عَيِّلِم لما مرّ بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له ، فبكى وأبكى من حوله ، وكان معه ألف مقنّع ـ يعني بالحديد ـ .

فلما ماتت أمّه حضنته أمّ أين وهي مولاته ، ورثها من أبيه ، وكفله جدّه عبد المطلب ، فلما بلغ رسول الله عَلَيْ من العمر ثماني سنين توفي جدّه ، وأوصى به إلى عمه أبي طالب ، لأنه كان شقيق عبد الله فكفله ، وحاطه أثمّ حياطة ، ونصره حين بعثه الله أعزّ نصر ، مع أنه كان مستراً على شركه إلى أن مات ، فخفّف الله بذلك من عذابه كا صَحَ الحديث بذلك ". وخرج به عمّه إلى الشام في تجارة وهو ابن ثنتي عشرة سنة ، وذلك من تمام لطفه به ، لعدم مَنْ يقوم به إذا تركه بمكة ،

ميلاً وقيل « الأبواء » جبل على يمين آرة ، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة ، وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل ، وبالأبواء قبر آمنة أم رسول الله عليه الله معجم البلدان . ٧٩ .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم بشرح النووي ٧ : ٤٥ ـ ٤٦ طبعة دار الفكر ـ بيروت ١٣٩٢ هـ ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: زار النبي عَلِيْ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله .. فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ». قال النووي: في الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة ، لأنه إذا جازت زيارتم بعد الوفاة ففي الحياة أولى ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وصاحبها في الدنيا معروفاً ﴾ . وفيه النهي عن الاستغفار للكفار . قال القاضي عياض رحمه الله : سبب زيارته على أي قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ، ويؤيده قوله على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به .

<sup>(</sup>٢) الجديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب مناقب الأنصار ) ورواه مسلم في كتاب الشفاعة ( باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب ) .

فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه عليه ما زاد عمّه في الوصاة به والحرص عليه ، كا رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات ، من تظليل الغامة له ، وميل الشجرة بظلها عليه ، وتبشير بحيرا الراهب به ، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءاً ، والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر . ثم خرج ثانياً إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض ، فراى ميسرة ما بهره من شأنه ، فرجع فأخبر سيدته بما رأى ، فرغبت إليه أن يتزوجها ، لما رجت في من شأنه ، فرجع فأخبر سيدته بما رأى ، فرغبت إليه أن يتزوجها ، لما رجت في

(١) الحديث رواه الترمذي في أبواب المناقب (باب ما جاء في بدء نبوة النبي وَاللَّهُ ) وقال في آخره: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب التاريخ (باب ذكر أخبار سيد المرسلين وَ اللَّهُ ) كا رواه البيهقي في الدلائل (باب في خروج النبي مع أبي طالب ...). ولكن الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني طبعة دار المعرفة ١: ١٩٦ قال ما مفاده أن الذهبي ضمّف الحديث لقوله في آخره: « وبعث معه أبو بكر بلالا » فإن أبا بكر إذ ذاك لم يبلغ عشر سنين ، وبلال لم يكن قد خُلق بعد ، ولم يشتره أبو بكر إلا بعد إسلامه واستنقاذه من تعذيب أمية بن خلف .

والمعروف أن أصحاب السير يتساهلون في قبول كثير من الأخبار التي سبقت البعثة النبوية وقد استغل بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم هذه الأخبار فجعلوا من التقاء الرسول على الإسلام ، فادعوا أن الرسول أخذ عنه بعض علوم الأولين وأصول دياناتهم واقتبس منها دينه الجديد .. وهل يصدق عاقل بأن الرسول وهو في الثانية عشر من العمر وفي لقاء عابر أثناء سفر شاق تلقى علوم الأولين والآخرين ؟ كما يخرف أدعياء العلم من المستشرقين وتلاميذه ، ليجعلوا مصدر الإسلام بشرياً أرضياً لا وحياً ساو با ؟!

ونحن لا نريد بهذا أن ننفي الخبر برمته ، فهو إحدى البشارات الصحيحة التي سبقت البعثة ، ولكننا نرفض ما أضيف إليه من خيالات الرواة والقصاصين ، وهي زيـادات إمـا أنهـا منكرة متناقضة في متونها ، وإما أنها ضعيفة مكذوبة في أسانيدها .

(٢) القِراض: في لغة أهل الحجاز: هو المضاربة في لغة أهل العراق. يقال: قارضه يقارضه ومقارضة. وهو شرعاً: دفع المالك مالاً للعامل ليعمل فيه والربح بينهها.

ذلك من آلخير الذي جمعه الله لها ، وفوق ما يخطر ببال بشر ، فتزوجها رسول الله على الله وعشرون سنة .

وكان الله سبحانه قد صانه وحماه () من صغره ، وطهره من دَنَس الجاهلية ومن كل عيب ، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين ، لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته ، حتى إنه لمّا بنت قريش الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا فين يضع الحجر موضعه ، فقالت كل قبيلة : نحن نضعه ، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم ، فكان رسول الله عليات ، فقالوا : جاء الأمين ، فرضوا به ، فأمر بثوب ، لا أ فوضع الحجر في وسطه ، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب ، / ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه عليه الله عليه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه المن

#### فصل

#### [ مبعثه عَلَيْلُهُ ]

ولما أراد الله تعالى رحمة العباد ، وكرامته بإرساله إلى العالمين ؛ حبّب إليه الخلاء ، فكان يتحنّث (١) في غار حِرَاء ، كما كان يصنع ذلك متعبّدو ذلك الزمان ، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية :

وتَــور ومن أرسى ثَبيراً مكانَـــه وراقٍ لِبرِّ في حِرَاءٍ ونَـــــازل (٢)

<sup>(</sup>۱) روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: « ما همت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من السماع إلا ليلتين ، كلتاهما عصني الله عنر وجل . . . » وانظر تتمة الحديث في السيرة النبوية لابن كثير ١ : ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) يتحنُّث : يتعبُّد .

<sup>(</sup>٣) في « ب » : حاشية من أصل المؤلف بخطه : هكذا ذكر هذا البيت الإمام شهاب الدين أبو شامة في كتاب جمعه في الكلام على هذا الحديث .

<sup>(</sup>۱) في السيرة النبوية لابن كثير ۱: ٣٨٧ عن عبيد بن عمير اللّيقي أن النبي عَبِيلِيَّةٍ قال : « فجاءني جبريل وأنا نائم بغط من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرأ ، فقلت ما أقرأ ، فغتني ، حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني . . الخ . و« ما » في هذا الحديث للنفي ، وتؤيدها رواية البخاري « ما أنا بقارئ » .

<sup>(</sup>٢) خَنَّه : حبس أنفاسه ، وفي رواية البخاري : عطِّني ، ومعناها : ضمني وعصرني .

<sup>(</sup>٣) العلق: ١ ـ ٥

<sup>(</sup>٤) وفي صحيح مسلم بشرح النبووي ٢ : ٢٠٠ بوادره : هي اللحمة التي بين المنكب والعنق وفي « ب » : حاشية من أصل المؤلف بخطه : الببوادر : اللحم الذي بين العنق والمنكب تضطرب عند فزع الإنسان ، وفي رواية البخاري المشهورة « يرجف فؤاده » أي قلبه .

<sup>(</sup>٥) في رواية البخاري ومسلم : « لقد خشيت على نفسي » .

<sup>(</sup>٦) في البخاري ومسلم : فقالت له : « كلاً ، أبشر ، فوالله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكلَّ ، وتُكسب المعدوم ، وتَقْري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

وهذا القول من خديجة رضي الله تعالى عنها الذي واجهت به رسول الله على يعطينا دلالة واضحة على ما يضفيه منطق الفطرة من الصدق وإصابة الحق عندما يكون بعيداً عن التنيق والتزيين في موقف الخوف والفزع. وشهادتها في مثل هذا الموقف تؤكد الخلق العظيم الذي كان عليه رسول الله على بين قومه قبل البعثة ، إذ أنها أعلم الناس بسريرته ودخائل نفسه ، فهي زوجته وشريكة حياته على المعلم المعلم المعلم المعلم والمعلم المعلم ال

وتصديقاً منها له وتثبيتاً وإعانة على الحق ، فهي أول صدّيق لـه رضي الله تعـالى عنها وأكرمها .

ثم مكث رسول الله عَلِيّةٍ ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئاً، وفتر عنه الوحيّ، فاغتمَّ لذلك وذهب مراراً ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه (۱) إلى ما رأى أول مرة، من حلاوة ما شاهده من وحي الله (إليه) (۱) ، فقيل: إن فترة الوحي كانت قريباً من سنتين (۱) أو أكثر، ثم تبدًى له الملك بين السماء والأرض على كرسي، وثبته، وبشره بأنه رسول الله حقاً، فلما رآه رسول الله عليه: على فرق منه وذهب إلى خديجة وقال: زمّلوني. دثّروني. فأنزل الله عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا المدّرِّ. قَ فأنذِر. وربّك فكبّر. وثيابَك فطهر ﴿ الله عليه .

وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء ، ثم أمره الله في هذه الآية أن يُنذِر قومه ويدعُوهم إلى الله ، فشمَّر عَلِيلَة عن ساق التكليف ، وقام في طاعة الله أتمَّ قيام ، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير ، والحرَّ والعبد ، والرجال والنساء ، والأسود والأحمر ، فاستجاب له عبَادُ الله من كل قبيلة .

وكان حائزَ سبقهم أبو بكر رضي الله عنه ، عبد الله بن عثان التَّيْمي ، وآزره

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « من شوقه ما رأى » وهو تعبير لا يستقيم عربية . وقصة فترة الوحي ، وعزمه عليه الصلاة والسلام على التردي من رؤوس الجبال ، رواها البخاري في كتاب التعبير ( باب أول ما بدئ به رسول الله معلى من الوحي . . ) عن الزهري بلاغاً .

<sup>(</sup>۲) زیادة من « ب » .

<sup>(</sup>٣) لم يتفق الرواة على تحديد مدة فترة الوحي ، وإنما اختلفوا في ذلك ، فقيل : كانت اثني عشر يوماً ، وقيل : وعشرين ، وقيل أربعين ، وما ذكره ابن كثير هنا ، إنما قاله السهيلي في روضه ١ : ١٦١ « جاء في بعض الأحاديث المسندة أنها كانت سنتين ونصف سنة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وبشره رسول الله حقاً » وبشر لا يتعدى بنفسه إلى مفعولين .

<sup>(</sup>٥) المدثر: ١ ـ ٤ .

في دين الله ، ودعا معه إلى الله على بصيرة ، فاستجاب لأبي بكر عثمانُ بن عفّـان ، وطلحةُ ، وسعدُ بن أبي وقّاص .

٨ ب وأما علي فأسلم صغيراً ابن ثماني سنين ، وقيل : أكثر من ذلك / وقيل : كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر ، وقيل : لا ، وعلى كل حال ، فإسلامه ليس كإسلام الصديق ، لأنه كان في كفالة رسول الله عليه أخذه من عمه إعانة له على سنة مَحْل .

وكذلك أسلمت خديجةً ، وزيدُ بن حارثة .

وأسلم القس ورقة بن نوفل فصدً ق بما وجد من وحي الله ، وتمنى أن لو كان جَذَعا ، وذلك أول ما نزل الوحي ، وقد روى الترمذي (۱) : أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « رأيت رآه في المنام في هيئة حسنة ؛ وجاء في حديث (۱) أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « رأيت القس عليه ثياب بيض » . وفي الصحيحين (۱) أنه قال : هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران . لما ذهبت خديجة به إليه ، فقص عليه رسول الله عَلَيْتُهُ ما رأى من أمر جبريل عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الترمذي في أبواب الرؤيا (باب ما جاء في رؤيا النبي يَهِيَّ ) ولفظه «سئل رسول الله عَلِيَّ عن ورقة فقال: أريته في المنام وعليه ثياب بياض ، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك » وقال الترمذي: هذا حديث غريب ، وعثان بن عبد الرحمن على أحد رواة الحديث ليس عند أهل الحديث بالقوى .

<sup>(</sup>٢) جاء في أسد الغابة ٥ : ٨٨ « قال ابن منده : اختلف في إسلامه » . والحديث الذي يشير إليه ابن كثير هنا بصيغة التنكير قد ذكره أيضاً في السيرة النبوية (١ : ٣٩٧) فقال : وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، عن ابن لهيعة ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة : أن خديجة سألت رسول الله وين عن ورقة بن نوفل فقال : « قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض ، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض » . وهذا إساد حسن ، لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في أول صحيحه ( باب كيف كان بـد، الوحي إلى رسول الله ﷺ ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب بدء الوحى إلى رسول الله ) .

ودخل مَنْ شَرَحَ الله صدرَه للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة ، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة ، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب ، لأنه كان شريفاً مطاعاً فيهم ، نبيلاً بينهم ، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد مؤلي لما يعلمون من محبته له ، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة ، هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً لا يصده عن ذلك صادً ولا يرده عنه راد ، ولا يأخذه في الله لومة لائم .

#### فصل

#### [ فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة ]

ولما اشتد أذى المشركين على مَنْ آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يَصْبِرونهم (۱) ، ويُلقونهم في الحر ، ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر ، حتى إن أحدهم إذا أُطلِقَ لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم ، فيقولون لأحدهم : اللات الله كم من دون الله . فيقول مَكْرَها : نعم ! وحتى إن الجُعَل لير فيقولون : وهذا إله كم من دون الله . فيقول : نعم ! ومر الخبيث عدوً الله أبو جهل عمرو بن هشام بسميّة (۱) أمّ عمّار وهي تُعَذّب وزوجها وابنها ، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها ، رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها .

وكان الصدِّيق رضي الله تعالى عنه إذا مَرَّ بأحدٍ من الموالي يُعَدَّب يشتريه من

<sup>(</sup>۱) يصبرونهم : يحبسونهم ، وفي « ب » يضربونهم .

<sup>(</sup>٢) في أسد الغابة ٥: ٤٨١ سمية بنت خياط كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي ، وكان ياسر حليفاً لأبي حذيفة ، فزوّجه سميّة ، فولدت له عاراً فأعتقه أبو حذيفة . وكانت سمية أول شهيد في الإسلام ، كما كانت سابعة سبعة في الإسلام كما ذكر مجاهد .

مواليه ويعتقه ، منهم بلال ، وأمُّه حَهامة ، وعامرُ بن فَهَيْرة ، وأمُّ عبس (۱) ، وزنِّيرة ، والنَّهْدِية ، وابنتُها ، وجارية لبني عديّ ، كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم . حتىقال (له) (۱) أبوه أبو قحافة : يا بُنيّ ، أراك تُعْتِق رقاباً ضعافاً فلو أعتقت قوماً جُلْداً يَمنعونك . فقال له أبو بكر : إني أريد ما أريد (۱) . فيقال إنه نزلت فيه ﴿ وسيُجَنَّبُها الأَتقَى . الذي يُؤتي ماله يتزكّى . . ﴾ (۱) ، إلى آخر السورة (۱) .

أ فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة / إلى أرض الحبشة (١) ، وهي في غربي مكة ، بين البلدين صحارى السودان ، والبحر الآخذ من الين إلى القُلْزُم (١) ، فكان أولَ من خرج فارًّا بدينه إلى الحبشة عثان بن عفان رضي الله عنه ، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عَلَيْكُم ، وتبعه الناس . وقيل : بل أول

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و « ب » وفي أسد الغابة ٥ : ٦٠١ وفي الروض الأنف ٢ : ٢٦١ أم عُمَيْس . ووردتُ في بعض الكتب أم عُنَيْس ، وفي بعضها أم شُمَيْس ، وكانت لبني تيم بن مرة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من « ب » .

٣) وفي السيرة النبوية لابن هشام ١ : ٢١٩ « فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبت ! إني إنما أريد ما أريد ، يعني لله عز وجل ».

<sup>(</sup>٤) الليل : ١٧ ـ ١٨

<sup>(</sup>٥) في هامش «ب»: بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه وأرضاه ، في يوم الخيس ثالث شعبان سنة اثنين وثلاثين وسبعائة من الميعاد الأول بدار الحديث الأشرفية بدمشق حَاها الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) كانت الهجرة إلى الحبشة مرتين ، وفي الأولى خرج عثان بن عفان ومعه زوجتُه رقية رضي الله عنها ، وكان عدد المهاجرين فيها اثني عشر رجلاً وأربعَ نسوة . وفي الثانية خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر في الهجرة إلى الحبشة : السيرة النبوية لابن هشام ١ : ٣٤٤ ، وجوامع السيرة لابن حزم ص ٥٥ والسيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٧٠ والدرر لابن عبد البر ص

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( والصحارى الآخذة من الين إلى القلزم ) والتصحيح من كتاب جوامع السيرة لابن حزم ص ( ٥٥ ) . والقلزم : مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر قرب أيلة والطور ، وإليها ينسب البحر نفسه ، فيقال : له بحر القلزم ، وهو المعروف الآن باسم البحر الأحمر .

من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك . ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم ، وكانوا قريباً من ثمانين رجلاً .

وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس ، وما أدري ما حمله على هذا ؟ فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن ، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي (۱) وغيره من أهل المغازي ، وقالوا : إن أبا موسى إنما هاجر من الين إلى الحبشة إلى عند جعفر (۱) ، كا جاء ذلك مصرحاً به في الصحيح (۱) من روايته رضي الله عنه .

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة (٤) النجاشي فآواهم وأكرمهم ، فكانوا عنده

<sup>(</sup>۱) الواقدي : محمد بن عمر بن واقد السّهُمي المدني ، أبو عبد الله ، من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم ، ومن حفاظ الحديث . ولكنه متهم في روايته ، وهو عند أكثر الحدثين ليس بثقة ، قال النووي في « الجموع » الواقدي ضعيف باتفاقهم . وقال الذهبي في « الميزان » : استقر الإجماع على وَهْن الواقدي . ولد بالمدينة ونشأ فيها ، ثم انتقل إلى العراق أيام الرشيد وتولى قضاء بغداد ، واستمر فيها إلى أن توفي سنة ٢٠٧ هجرية . من كتبه : المفازي النبوية ، وفتح إفريقية ، وفتح العجم ، وفتح مصر والإسكندرية . انظر الأعلام ٢ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إلى عند أبي جعفر) والتصحيح من زاد المعاد ٢: ٥١. وفي جوامع السيرة لابن حزم ص ٥٨: وقد ذكر قوم فين هاجر إلى الحبشة أبا موسى الأشعري، وأنه كان حليف عُتبة بن ربيعة، وليس كذلك. لكنه خرج في عصابة من قومه مُهاجراً من بلاده بأرض الين يريد المدينة، فركب البحر، فرمتهم السفينة إلى أرض الحبشة، فأقام هنالك حتى أقى إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في كتاب بدء الخلق (باب هجرة الحبشة) عن أبي موسى رضي الله عنه :

« بلغنا خرجُ النبي ﷺ ونحن بالين ، فركبنا سفينة ، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ،

فوافقُنا جعفرَ بن أبي طالب ، فأقنا معه حتى قدمنا ، فوافقُنا النبي ﷺ حين افتتح خيبر،

فقال النبي ﷺ : « لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان » .

<sup>(</sup>٤) أصحمة النجاشي : معنى أصحمة بالعربية عطية ، وهو ابن أَبْجر ، والنجاشي : عام لكل من ملك الحبشة .

آمنين . فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعرو بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ، ليردهم عليهم ، فأبى ذلك عليهم ، وتشفعوا إليه بالقواد من جنده ، فلم يجبهم إلى ما طلبوا ، فوشوا إليه : إن هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظياً ، يقولون : إنه عبد ، فأحضر المسلمون إلى مجلسه ، وزعيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى ؟ ! فتلا عليه جعفر سورة « كهيعص » فلما فرغ أخذ النجاشي عُوداً من الأرض فقال : ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العُود ، ثم قال : اذهبوا ، فأنتم شيُوم (١) بأرضي ، مَنْ سبَّم غَرِم ، وقال لعمرو وعبد الله : والله لو أعطيتموني دبراً من ذهب ـ ما سامتهم إليكا ، ثم أمر فَرُدَّت عليها هداياهما ، ورجعا مقبوحين بشرّ خيبة وأسوئها .

#### فصل

#### [ مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب ]

ثم أسلم حمزةُ عُمَّ رسول الله عَلِيلَةِ ، وجماعة كثيرون ، وفشا الإسلام .

فلما رأت قريش ذلك ساءها ، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف : ألا يبايعوهم ، ولا يُناكحوهم ، ولا يُكلموهم ، ولا يُجالسوهم ، حتى يُسُلِمُوا إليهم رسولَ الله عَلِيَةٍ . وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة ، ويقال : إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن وعلمر بن هاشم بن عبد مناف ، ويقال : بل النضر بن الحارث ، فدعا عليه

<sup>(</sup>١) الشيوم: كلمة حبشية معناها: الآمنون.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: الدّبر ـ بلسان الحبشة ـ: الجبل . انظر السيرة ١: ٣٣٨ .

رسول الله عَلَيْتُهُ ( فَشُلَّتْ يَدُهُ ) (١)

وإنحاز إلى الشّعب بنو هاشم (٢) وبنو المطلب ، مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب - لعنه الله - [ فإنه ظاهر قريشاً . وبقُوا على تلك الحال لا يدخل ] (١) عليهم أحدّ نحواً من ثلاث سنين .

وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا<sup>(1)</sup>.

ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش ، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عرو بن ربيعة (أ) بن الحارث بن حُبَيِّب بن جذَية بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي ، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش ، فأجابوه إلى ذلك ، وأخبر رسول الله عَلَيْنَ قومَه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة ، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل ، فكان كذلك . ثم

۱) زیادة من « ب » .

<sup>(</sup>٢) ولهذا السبب عرف هذان الفرعان من بني عبد مناف بذوي القربى لأنها لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من تصحيحنا ، اعتاداً على القرائن ، وعلى جوامع السيرة ، والـدرر . وهو في الأصل مسح . ثم وجدنا العبارة في « ب » و « ج » على النحو التالي : « إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيّقاً عليهم جدّاً نحواً من ثلاث سنين » .

<sup>(</sup>٤) هذا صدر لبيت من قصيدة طويلة لأبي طالب وردت في السيرة النبوية لابن كثير ١ : ٤٩٠ وهو :

جبزى الله عنّا عبد شمس ونوف لا عقوب قَ شرِّ عساج لاَّ غيرَ آجل واستحق هذان الفرعان من بني عبد مناف دعاءَ أبي طالب عليها ، لأنها فارقا بني عمومتهم وظاهرا قريشاً عليهم ، فلم يدخلا معهم الشَّعب .

<sup>(</sup>٥) أسقط الأصل ذكر « ربيعة » في نسب هشام ، وأثبتناه من السيرة النبوية لابن هشام ٣ : ٣٣٨ . وكذلك أسقطته ( ب ) كا وضعت نصراً بدلاً من جذيمة .

رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة ، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام .

واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشاً أسلموا ، فقدم مكة منهم جماعة ، فوجدوا البلاء والشدة كا كانا ، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة ، إلا السكران (۱) بن عمرو زوج سوَدْة بنت زَمْعة ، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة ، وإلا سلمة بن شام ، وعياش بن أبي ربيعة ، فإنها احتبسا مُسْتَضْعَفَيْن ، وإلا عبد الله (۱) بن مخرمة بن عبد العزى فإنه حبس ، فلما كان يوم بدر ، هرب من المشركين إلى المسلمين .

<sup>(</sup>١) في أسد الغابة ٢ : ٣٢٥ هو أخو سهيل بن عمرو ، هاجر إلى الحبشة وتوفي بمكة قبل الهجرة إلى المدينة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سلمة بن هاشم » وهو خطأ ، فهو أخو أبي جهل عمرو بن هاشم بن المغيرة الخزومي . كان من خيار الصحابة وفضلائهم ، وهاجر إلى الحبشة ، ومُنع من الهجرة إلى المدينة ، وعُنب في الله ، فكان رسول الله عَلَيْتُهُ يدعو له ولغيره من المستضعفين في صلاته إذا قنَتَ في الركعة من صلاة الصبح ، فيقول : « اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعيَّاش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة » . هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة ، والمتشهد رضي الله عنه بَرُج الصَّفُر في آخر خلافة أبي بكر عام ١٤ للهجرة . انظر أسد الغابة ٢ : ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة الخزومي ، هو أبن عم أبي جهل وأخوه لأمه ، من السابقين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة ، وكانت هجرته إلى المدينة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها ، وفيها لحقه أخواه لأمه : أبو جهل والحارث ابنا هشام ، واحتالا عليه حتى رجع إلى مكة فأوثقاه وحبساه بها ، وكان رسول الله يهي يدعو له في قنوته ـ كا تقدم ـ وقتل عياش رضي الله عنه يوم اليرموك . انظر أسد الغابة ٤ : ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مخرمة : من السابقين إلى الإسلام ، هاجر إلى الحبشة ثم هاجرَ إلى المدينة ، وشهد بدراً وجميع المشاهد ، واستشهد يوم اليامة عام ١٢ للهجرة وهو ابن ٤١ سنة ، وقد كان يدعو الله عز وجل ألا يميته حتى يرى في كل مفصل منه ضربة في سبيل الله ، فاستجاب الله دعاءه وضرُب يوم اليامة في مفاصله حتى فاضت روحه رضى الله عنه . انظر أسد الغابة ٣ - ٢٥٢ .

#### فصل

#### [ خروج النبي ﷺ إلى الطائف ]

فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها ، وموت أبي طالب ، وكان بينها ثلاثة أيام ، فاشتد البلاء على رسول الله على من سفهاء قومه ، وأقدموا() عليه ، فخرج رسول الله على إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ، وينعوه منهم ، ودعاهم إلى الله عز وجل ، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب ، وآذؤه () أذى عظياً ، لم ينل قومه منه أكثر مما نالوا منه .

فرجع عنهم ، ودخل مكة في جوار المُطْعِم (٢) بن عديّ بن نوف ل بن عبد مناف ، وجعل يدعو إلى الله عز وجل ، فأسلم الطُّفيلُ بن عمرو الـدَّوْسي ، ودعا

أقدموا عليه : اجترؤوا وفي القاموس : أقدم على الأمر : شجع .

<sup>(</sup>٢) آذوه : وذلك بأن أغرى به أهل الطائف سفهاءهم وعبيدهم يسبُّونه ويصيحون به ، ويرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان . فلجأ عَلَيْ إلى ظلَّ كرمةٍ في بستان لعتبة وشيبة أبني ربيعة وهو مكروب ، ولما رجع عنه القوم واطبأنت نفسه لجأ إلى خالقه العظيم بهذا الدعاء :

« اللهم إليك أشكو ضعف قوقي وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ! أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى مَنْ تَكِلُني ، إلى بعيد يتجهمني . أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي .

أُعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصَلَحَ عليه أُمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك أو يَحُلُّ عليّ ، لـك العُتْبَى حتى تَرضى ، ولا حولَ ولا قوة إلا بـك » . انظر السيرة النبوية لاين كثير ٢ : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) يجتمع المطعم بن عدي مع رسول الله ﷺ في عبد مناف ، توفي في مكة بعد الهجرة بيسير ، ومع أنه لم يسلم فإن حسان بن ثابت تقديراً منه لمروءته في إجارة رسول الله ﷺ رثاء تقصيدة مطلعها :

فلو كان مجـد مُخلِد اليـوم واحـداً من النـاس نجّى مَجْده اليـوم مُطْعِا بل إن رسولَ الله عَلِيَّةِ قال يوم أسارى بدر: « لو كان المطعم بن عدي حيًّا ثم سألني في هؤلاء النَّتْنَى لوهبتهم له » انظر السيرة النبوية لابن كثير ٢: ١٥٤.

له رسولُ الله عَلَيْكُم أن يجعلَ الله كله آية ، فجعل الله في وجهه نوراً ، فقال : يا رسول الله أخشى أن يقولوا هذا مُثْلَة ، فدعا له ، فصار النور (۱) في سوطه ، فهو المعروف بذي النور . ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم ، وأقام في بلاده ، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نَحْوِ من ثمانين بيتاً .

#### فصل

#### ا الإسراء والمعراج وعَرْضُ النبي نفسه على القبائل ]

وأسري برسول الله على المحيح من قولي الصحابة والعلماء (٢) ، الم من المسجد الحرام / إلى بيت المقدس ، راكباً البُرَاقَ في صحبة جبريل عليه السلام ، فنزل ثم ، وأم بالأنبياء ببيت المقدس فصلي بهم .

ثم عُرِجَ به تلك الليلة من هناك إلى الساء الدُّنيا ، ثم للتي تليها ، ثم الثالثة ، ثم إلى التي تليها ، ثم الخامسة ، ثم التي تليها ، ثم السابعة . ورأى الأنبياء في السموات على منازلهم ، ثم عُرِجَ به إلى سِدْرةِ المُنتهى ، ورأى عندها جبريلَ على الصورة التي خلقه الله عليها ، وفَرَضَ الله عليه الصلوات تلك الليلة .

<sup>(</sup>۱) فصار النور في سوطه : وهذا من معجزاته ﷺ أكرم الله بها الطفيل بن عمرو . ورجع الطفيل بعد خيبر مع رسول الله ﷺ إلى المدينة فكان معه حتى قَبَضَ الله رسوله ، واستُشهِد باليامة في حروب الردّة ، انظر أسد الغابة ٣ : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) حاشية : وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنها قالا إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده ، ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك ، ووقف ابن إسحاق في ذلك . وقد روى البخاري من حديث شريك بن أبي نمر ، عن أبي حزة أنس بن مالك رضي الله عنه مطولاً ، قال في آخره : ثم استيقظت فإذا أنا بالحِجْر . فتكلم العلماء في هذه اللفظة ، وفي زيادات أخر في الحديث لم يسردها مسلم في صحيحه ، وإنما أورد سنده ثم قال : فقدًم وأخر ، وزاد ونقص ، ولم يسرده كا سرده البخاري ، فاستُحسن منه ذلك رحمه الله تعالى .

واختلف العلماء : هل رأى ربّه عزّ وجَلَّ أو لا ؟ على قولين :

فصح عن ابن عباس أنه قال : رأى ربَّه ، وجاء في رواية عنه : رآه بفؤاده .

وفي الصحيحين (۱) عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله ، وقالت هي وابن مسعود : إنما رأى جبريل . وروى مسلم في صحيحه من حديث قَتَادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذرّ أنه قال : سألت رسول الله على من حديث وفي رواية « رأيت من الله بن فهذا الحديث كاف في هذه المسألة (۱) .

ولما أصبح رسولُ الله عَلِيْكَةٍ في قومه أخبرهم بما أراهُ الله من آياتِه الكبرى ، فاشتد تكذيبُهم له وأذاهُم واستجراؤهم عليه .

وجعلَ رسولُ الله عَيْكِيُّ يَعْرِضُ نفسَه على القبائل أيـامَ الموسم ويقول: « مَنْ

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير (باب تفسير سورة النجم) وفي كتاب بدء الخلق (باب ذكر الملائكة)، ورواه مسلم عن مسروق في كتاب الإيمان (باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نَزْلةً أخرى).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب في قوله عليه السلام نور أنَّى أراه ! ؟ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه زاد المعاد ٢ : ٥٥ ط مصطفى البابي الحلبي الحلبي ١٣٩٠ هـ بعد أن أورد أقوال ابن عباس وعائشة وأبي ذر في ثبوت الرؤية ونفيها : وقد حكى عثان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره . قال شيخ الإسلام ابن تيبة قدّس الله روحه : وليس قول ابن عباس « أنه رآه » مناقضاً لهذا ، ولا قوله « رآه بفؤاده » وقد صح عنه أنه قال : « رأيت ربي تبارك وتعالى . . » ولكن لم يكن هذا في الإسراء ، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ، ثم أخبرهم عن رؤية ربّه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه . وعلى هذا بني الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ وقال : نعم رآه حقاً ، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بُدّ . ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى أنه رآه بعيني رأسه يقظة ، ومن حكى عنه ذلك فقد وَهِم عليه . ولكن قال مرة : رآه . ومرة قال : رآه بفؤاده . فحكيت عنه روايتان ، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه ، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك .

رجل يحملني إلى قومه فينعني حتى أُبلِّغَ رسالة ربي ! ؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلِّغَ رسالة ربي "(1) . هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس : لا تسمعوا منه فإنه كذاب . فكان أحياء العرب يتحامَوْنه لِمَا يسمعون من قريش عنه : إنه كاذب ، إنه ساحر ، إنه كاهن ، إنه شاعر ، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم ، فيُصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء . وأما الألبَّاء إذا سمعوا كلامَه وتفهموه شهدوا بأن ما يقولُه حَق وأنهم مفترون عليه ، فيُسْلمون .

#### فصل

#### [ حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن مُعاذ ]

وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبياً مبعوث في هذا الزمن ، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم ، ويقولون : إنا سنقتلكم معه قَتْلَ عاد وإرم ، وكان الأنصار يحجُّون البيت ، (كا كانت العرب تحجه ) وأما اليهود فلا . فلما رأى الأنصار رسول الله عنا يدعو الناس إلى الله تعالى ، ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا : والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه .

١٢ ب / وكان سويد (٢) بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب السنة ( باب في القرآن ) عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله على الناس في الموقف ، فقال : « ألا رجل يحملني إلى قومه ، فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي » .

وأخرجه الترمذي في أبواب ثواب القرآن ( باب حرص النبي ﷺ على تبليغ القرآن ) ورجالُه ثقات ، كذا في مجمع الزوائد ٦ : ٣٥ ، ورواه ابن ماجه في المقدمة ( باب في ما أنكرت الجهمية ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من « ب » .

<sup>(</sup>٣) كان سويد هذا يُلقب في قومه بالكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه ، وهو من المتحنفين ، ولَّما =

مكة ، فدعاه رسولُ الله عَلَيْتُ فلم يُبعد ولم يُجب ، ثم انصرف إلى المدينة ، فقتل في بعض حروبهم ، وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب . ثم قدم مكة أبو الحَيْسر أنس بن رافع في فتية من قومه ، من بني عبد الأشهل ، يطلبون الحِلف ، فدعاهم رسول الله عَلَيْتُهُ إلى الإسلام ، فقال إياس بن معاذ منهم - وكان شاباً حَدَثاً - : يا قوم ، هذا والله خير مما جئنا له ، فضربه أبو الحَيْسر وانتهره ، فسكت ، ثم لم يتم هم الحلف ، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة ، فيقال : إن إياس بن معاذ مات مسلماً .

# فصل

# [ بيعة العقبة الأولى والثانية ]

ثم إن رسول الله عَلَيْتُ لقي عند العقبة في الموسم نفراً من الأنسار ، كلّهم من الخزرج ؛ وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عُدْس ، وعوف بن الحارث بن رفاعة ، وهو ابن عَفراء ورافع بن مالك بن العَجلان ، وقُطْبة بن عامر بن حَديدة ، وعقبة بن عامر بن نابي ، وجابر بن عبد الله بن رئاب ، فدعاهم رسول الله عَلَيْتُ إلى الإسلام ، فأسلوا مبادرة إلى الخير ، ثم رجعوا إلى المدينة ، فدعَوا إلى الإسلام ، ففشا الإسلام فيها ، حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام .

سمع رسولُ الله عَلَيْكُم منه في لقائه بمكة ما معه من حكة لقان قال له: « إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا ، قرآن أنزله الله علي ، هو هدى ونور » وتلا عليه عَلِيْكُم القرآن ودعاه إلى الإسلام ، فقال سويد : إن هذا القول حسن . ثم انصرف إلى المدينة ، ولم يلبث أن قتله الخزرج ، وإن رجالاً من قومه ليقولون : إنه مات على الإسلام . انظر السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ١٧٤

<sup>(</sup>١) في « ب » : « ستة نفرٍ من الأنصار » .

فلما كان العام المقبل ، جاء منهم اثنا عشر رجلاً : الستة الأوائل (۱) خلا جابر بن عبد الله بن رئاب ، ومعهم : معاذ بن الحارث بن رفاعة ، أخو عوف المتقدم ، وذَكُوان بن عبد قيس بن خَلَدة ـ وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة ، فيقال : إنه مهاجري أنصاري ـ وعُبادة بن الصامت بن قيس ، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة ، فهؤلاء عشرة من الخزرج . واثنان من الأوس وهما : أبو الهيثم مالك بن التَّيهان ، وعُويم بن ساعدة . فبايعوا رسولَ الله عَلَيْتُهُمُ كبيعة (۱) النساء ، ولم يكن أمر بالقتال بعد .

فلما انصرفوا إلى المدينة ، بعث معهم رسولُ الله عَلَيْكَ عمرو (أ) بن أم مكتوم ، ومُصْعب (أ) بن عُمير ، يعلّان من أسلم منهم القرآن ، ويبدعوان إلى الله عز وجل ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل ( الستــة الأوّل ) وهــو خطــأ ، لأن أول جمــع أولى وهـي مــؤنث أوّل ، ككبرى وكبر وصغرى وصغرى وصغرى وصغر. أما أوائل فهي جمع أوّل للمذكر ، كأفضل وأفاضل وأكرم وأكارم .

<sup>(</sup>٢) بيعة النساء: أي على وَفْق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية ، فلم تشتمل البيعة على القتال ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيّهَا النّبِي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يونين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحم ﴾ المتحنة :

<sup>(</sup>٣) ابن أمّ مكتوم: هو عرو بن قيس ، وقيل عبد الله بن قيس ، مؤذن النبي عَلِيْكُم ، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ، هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي إليها ، استخلفه النبي عَلَيْكُم ثلاث عثرة مرة على المدينة في غزواته ، شهد القادسية ومات بها شهيداً ، وهو الأعمى المذكور في قوله تعالى : ﴿ عبس وتولى أن جاءه الأعمى ﴾ . انظر أسد الغابة ٤ : ١٢٧ . قال الخطابي في ( معالم السن ) ٣ : ٣ : إنما ولاً ه النبي عَلَيْكُم الصلاة دون القضايا والأحكام ، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس ، لأنه لا يُدرك الأشخاص ولا يُثبت الأعيان ، ولا يدري لمن يحكم ، وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور ، والحكم بالتقليد غير حائن .

 <sup>(</sup>٤) مُصْعب بن عُمير: بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ،
 ومن السابقين إلى الإسلام ، وكان قبل إسلامه أنعم فتى بمكة وأجوده حلة ، وأكمله شباباً وجمالاً =

فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زُرارة ، وكان مصعب بن عمير يؤمهم ، وقد جمَّع (۱) بهم يوماً بأربعين نفساً ، فأسلم على يديها ( بشر كثير منهم : ) أُسَيْد بن حُضير ، وسعد بن مُعاذ ، وأسلم بإسلامها يومئذ جميع بني عبد الأشهل ، الرجال والنساء ، إلا الأُصَيْرم ، وهو عمرو بن ثابت بن وقش ، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد ، وأسلم يومئذ ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة / . فأخبر عنه النبي عَلَيْ فقال : « عمل قليلاً وأجر كثيراً » .

وكثُر الإسلام بالمدينة وظهر ، ثم رجع مصعب إلى مكة ، ووافي الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين ، وزعيم القوم البَراء (١) بن معرور رضي الله عنه .

وجوداً ، فلما أسلم منعت عنه أمه الطعام والثياب ، وأصابه من الشدة ما غير لونه ، حتى إن رسول الله والله والله على الله والله وا

هاجر مصعب رضي الله عنه إلى الحبشة مرتين ، ثم هاجر إلى المدينة بعد بيعة العقبة بأمر من رسول الله ليكون الداعية الأول في الإسلام ، وليقرئ الأنصار القرآن ويفقههم في الدين . شهد بدراً وكان يحمل اللواء ، وفي أحد حمل اللواء أيضاً وفيها استشهد . يقول خبّاب بن الأرت : قتل مصعب بن عمير يوم أحد ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نَمِرة (كساء مخطط) فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرّت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه برز رأسه ، فقال رسول الله على رأسه واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر » . انظر أسد الغابة : عمر من به من به الله الله المنابة : « اجعلوها عما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر » . انظر أسد الغابة :

 <sup>(</sup>١) جمَّع بهم : أي أقام بهم صلاة الجمعة .

<sup>(</sup>۲) زیادة من « ب » .

<sup>(</sup>٣) البراء بن معرور: بن صخر الخزرجي الأنصاري ، صحابي من العقلاء المقدمين ، شهد العقبة ، وكان أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار ، وهو أول من تكلم منهم ليلة العقبة ، وأول من مات من النقباء ، توفي قبل الهجرة بشهر واحد . انظر أسد الغابة : ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤ .

فلما كانت ليلة (۱) العقبة - الثلث الأول منها - تسلَّل إلى رسول الله عَلَيْكُ ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان ، فبايعوا رسول الله عَلَيْكُ خفية من قومهم ومن كفار مكة ، على أن ينعوه مما ينعون منه نساءهم وأبناءهم ( وأُزْرَهم )(۱) . وكان أول من بايعه ليلتئذ البراء بن معرور ، وكانت له اليد البيضاء ، إذ أكد العقد وبادر إليه .

وحضر العباسُ عُ رسول الله عَلَيْتُ موثّقاً مؤكّداً للبيعة مع أنه كان بعد على دين قومه .

واختار رسولُ الله عَلَيْكُ منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً وهم: أسعد بن زرارة بن عُدْس ، وسعد بن الربيع بن عمرو ، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس ، ورافع بن مالك بن العجلان ، والبراء بن معرور بن صخر بن خَنساء ، وعبد الله بن عمرو بن حَرَام ، وهو والد جابر ، وكان قد أسلم تلك

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « فلما كانت العقبة الثلث الأول منها » وهو غير مستقيم ، وتصحيحنا موافق لد « ب » و « ج » . وكان لهذه الليلة المباركة ما بعدها من أحداث الإسلام ، فهي التي غدا بها الأوس والخزرج أنصاراً ، وفتحت الباب أمام المسلمين في مكة ليهاجروا إلى الله بدينهم ، وليكونوا بعد ذلك جميعاً نواة الدولة الإسلامية ويحملوا مشاعلها إلى العالم كله ، ولهذه الأهمية أصبحت العقبة من المشاهد التي يتايز بها أصحاب رسول الله يَها ، وينستبون إليها ، فيقال : فلان عَقبي ، كا يقال فلان بدري . وفي البخاري وملم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : « ولقد شهدت مع رسول الله يَها لله العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، وما أحب أن لي بها مشهد بدر ، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها » .

وقارئ السيرة النبوية يجد أن هناك أربعة أحداث مصيرية كانت ذات أهمية كبرى في تاريخ نشوء الأمة الإسلامية ؛ أكسبت الإسلام قوة ، ومنحت أهلها فضلاً واعتزازاً بالانتساب إليها ، وهي : الهجرة والنصرة والعقبة وبدر ، فقيل : عَقَبيُّ ، ومهاجريُّ ، وأنصاريُّ ، وبدريُّ . ولم يُقل ذلك في غيرها .

 <sup>(</sup>۲) زيادة من « ب » وأزرهم : نساؤهم ، والعرب تكني بالإزار عن المرأة ، وتكني به عن النفس أيضاً .

الليلة رضي الله عنه ، وسعد بن عبادة بن دُلَيْم ، والمنذر بن عمرو بن خُنَيْس ، وعبادة بن الصامت . فهؤلاء تسعة من الخزرج . ومن الأوس ثلاثة وهم : أُسَيْد بن الحضير بن سِمَاك ، وسعد بن خَيْبُة بن الحارث ، ورفاعة بن عبد المنذر بن زُبير (۱) ، وقيل : بل أبو الهيثم بن التَّيِّهان مكانه . ثم الناس بعدهم .

والمرأتان هما : أمَّ عُهارَة نَسيبة بنت كعب بن عمرو ، التي قتل مُسيلمةَ ابنُها<sup>(۱)</sup> حبيبُ بن زيد بن عاصم بن كعب . وأساءُ بنت عمرو بن عَديّ بن نابي .

فلما تمّت هذه البيعة استأذنوا رسولَ الله عَلَيْكُم أن يميلوا على أهل العقبة فلم يأذن لهم في ذلك ، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة ، فبادر الناس إلى ذلك ، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة أبن عبد الأسد ، هو وامرأته أم سلمة فاحتبست دونه ومُنِعت (سنة ) من اللحاق به ، وحيل بينها وبين ولدها ، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى

(٣)

<sup>(</sup>١) في « ب » زنير ، وكذا في السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) بل شارك ابنها حبيب رضي الله عنه في قتل مسيلمة مع وحشي .

في السيرة النبوية لابن هشام ١ : ٤٦٩ . عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما أجع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رَحَل لي بعيره ثم حملني عليه ، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري ، ثم خرج يقود بي بعيره ، فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ قالت : فنزعوا خطام البعير من يده ، فأخذوني منه . قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة ، فقالوا : لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتوها من صاحبنا ، قالت : فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسني بنو المغيرة عنده ، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة . قالت : فَفَرَق بيني وبين زوجي وبين ابني . قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح ، فما أزال أبكي حتى أمسي ، سنة أو قريباً منها .. واسم أبي سلمة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي الخزومي ، وأمه برة بنت عبد المطلب ، فهو ابن عمة النبي عالمي هاجر إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، وشهد بدراً ، وجرح بأحد جرحاً اندمل ثم انتقض فات منه سنة ثلاث من المجرة .

المدينة ، وشيَّعها (۱) عثمان بن طلحة ، ويقال : إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة ، فالله أعلم . ثم خرج الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً .

### فصل

# [ هجرة رسول الله ﷺ ]

الله تعالى عنها أقاما بأمره لها ، وخلا من اعتقله الشركون كرها . وقد أعد الله تعالى عنها أقاما بأمره لها ، وخلا من اعتقله الشركون كرها . وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جَهَازَه وجَهَازَ رسول الله عَلَيْ ، منتظراً حتى يأذن الله عز وجل لرسوله عَلَيْ في الخروج . فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله على أورصدوا على الباب أقواما ، إذا خرج عليهم قتلوه ، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد ، وقد جاء في حديث أنه ذرّ على رأس كل واحد منهم ترابا ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ، فخرجا من خَوْخَة في دار أبي بكر ليلا ، وقد استأجرا عبد الله بن أرّ يُقط ، وكان هادياً خرّ يتا ، ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة ، وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه ، وسلما إليه راحلتيها ، وواعداه غار تَوْر أب بعد ثلاث ، فلما حصلا في الغار عَمّى الله على قريش خبرَها ، فلم يدروا أين ذهبا .

<sup>(</sup>۱) شيَّع الرجل فلاناً : خرج معه ليودّعه ويبلغه منزله . وكان عثان بن طلحة آنـذاك لا يزال على دين قومه ، إذ لم يسلم إلا بعد الحديبية ، ولكنه فعل ذلـك بـدافع من كرمـه ومروءته ، عندما رأى أمَّ سلمة رضي الله عنها تقصد إلى الهجرة منفردة ، حيث أوصلها إلى مشارف المدينة ثم قفل راجعاً إلى مكة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من « ب » و « ج » .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا ابن هشام في السيرة ١ : ٤٨٣ عن ابن اسحق دون إسناد . كا ذكره ابن القيم في زاد المعاد ٢ : ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ثور: من جبال مكة . وهو واقع في جنوبها ، وقد كان المتوقع أن يسير الرسول إلى الشمال في =

وكان عامر بن فَهَيْرة ، يُريح عليها غناً لأبي بكر ، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لها الزاد إلى الغار ، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسبّع ما يُقال بمكة ثم يندهب إليها بذلك فيحترزان منه . وجاء المشركون في طلبها إلى ثَوْر ، وما هناك من الأماكن ، حتى إنهم مروا على باب الغار ، وحاذت أقدامهم رسول الله عناك من الأماكن ، حتى الله عليهم باب الغار ، ويقال ـ والله أعلم ـ : إن العنكبوت سدّت على باب الغار ، وإن حمامتين عششتا على بابه ، وذلك تأويل قوله تعالى : ﴿ إِلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز عكم " كوذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه (٢) بكي حين مر المشركون ، وقال : يا رسول الله ، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا ، فقال له النبي على النبي على الله ، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا ، فقال له النبي على الله ، يا أبا بكر ، ما ظنّك باثنين الله ثالثها ؟ » .

ولما كان بعد الثلاث أتى ابنَ أُريقط بـالراحلتين فركبـاهمــا ، وأردف أبو بكر عامرَ بن فَهَيْرة وسار الدّيلي<sup>(٣)</sup> أمامها على راحلته .

وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد عَلِيْكَةٍ وأبي بكر رضي الله عنه مائةً من الإبل ، فلما مرَّوا بحيٍّ مُدْلِج ، بَصرُ بهم سراقة بن مالك بن جُعْشُم ، سيدُ مُدْلِج ، فركب جواده وسار في طلبهم ، فلما قرب منهم سمع قراءة النبي عَلِيلَةٍ ،

<sup>=</sup> اتجاه المدينة المنورة ، لأنها البلد الذي هاجر إليها أصحابه ، وكان سيره مُرَاتِيَّةٍ في الاتجاه المعاكس ضرباً من حسن التدبير في التعمية على المشركين .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤٠

<sup>(</sup>٢) أي لشدة حرصه على رسول الله عليه على أو هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينسون أنفسهم أمام الرسول عليه عليه ويفتدونه بكل غال وعزيز

 <sup>(</sup>٦) الدّيلي : هو عبد الله بن أريقط الدّيلي نسبة إلى بني الدّيل .

وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذّراً على رسول الله عَلَيْكُم ، وهو عَلَيْكُمْ لله عَلَيْكُمْ ، وهو عَلَيْكُمْ لا يلتفت ، فقال أبو بكر : يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَهِقَنا (١) .

الله عليه رسول الله عليه فساخت الله على الأرض فقال المراف الله على الأرض فقال المراف الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله ع

ومرَّ رسولُ الله عَلِيلِيَّ في مَسِيره ذلك بخيمة أم معبد (٥) فَقَـالَ (٦) عنــدهــا ، ورأت من آيات نبوّته في الشاة وحلبها لبناً كثيراً في سنة مجدبة ما بهر العقولَ ، عَلِيلَةٍ .

<sup>(</sup>١) رهقه : بكسر الهاء : غشيه ولحقه ، أو دنا منه ؛ سواء أخذه أم لم يأخذه .

<sup>(</sup>٢) ساخت يدا فرسه: غاصتا في الأرض.

<sup>(</sup>٣) في « ب » : « فقال : قد عامت أن الذي أصابني بدعائكما » .

<sup>(</sup>٤) في رواية البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ) : أن سراقة سأل النبي ﷺ أن يكتب له كتاب أمن . فأمر عامرَ بن فُهيْرة فكتب في رقعة من أديم ، أي من جلد .

<sup>(</sup>٦) قال عندها : استراح عندها في وقت القيلولة ، وهي وسط النهار .

#### فصبل

# [ دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة ]

وقد كان بلغ الأنصارَ مخرَجُه من مكة وقصده إياهم ، فكانوا كلَّ يوم يخرجون إلى الحَرة (الله عنظرونه ، فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوّته عَلَيْتُهُ وافه م رسولُ الله عَلِيْتُهُ حين اشتد الضحى ، وكان قد خرج الأنصار يومئذ ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم ، وكان أولَ من بَصُر به رجل من اليهود - وكان على سطح أُطْمِه (الله عنادى بأعلى صوته : يابني قَيْلَة (الله عنا جَدُّكُم الذي تنتظرون ! فخرج الأنصارُ في سلاحهم وحَيَّوْه بتحية النبوّة .

ونزل رسول الله عَلَيْتُهُ بقُباء على نكلتوم بن الهدم، وقيل: بل على سعد بن خَوْتُمَة أُهُ ، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله عَلَيْتُهُ ، وأكثرهم لم يره بعد ، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه ، فلما اشتد الحرقام أبو بكر بثوب يُظلِّل على رسول الله عَلَيْتُهُ فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام .

 <sup>(</sup>١) الحَرّة: أرض ذات حجارة نخرة سود جمعها حِرار وحرّات . والمعروف أن المدينة المنورة تقع
 بين حرتين: شرقية وغربية . تلتقيان في الجنوب عند قباء وما يليها .

<sup>(</sup>٢) الأَطْمُ: بضم الهمزة وسكون الطاء، هـو القصر، وكل حصن مبني بحجارة، وكل بيت مربع مسطـح. جمعه أَطَم بضتين وآطـام. وقـد عُرفت المدينـة المنـورة بكثرة آطـامهـا التي كانت تستعملها وسيلة للدفاع بدلاً من الأسوار.

<sup>(</sup>٢) بنو قيلة : اسم للأوس والخزرج ؛ نسبة إلى جدة لهم تُدعى قيلة .

<sup>(</sup>٤) جَدَكم: حظكم ، وهو بفتح الجيم .

<sup>(</sup>٥) في السيرة النبوية لابن هشام ١ : ٤٩٣ : اتخذ النبي عليه دار كلثوم لإقامته ، ودار سعد لمجلسه مع الناس .

#### [ استقراره عليه الصلاة والسلام بالمدينة ]

فأقام رسول الله عَلِيّةٍ بقباء أياماً ، وقيل : أربعة عشر يوماً ، وأسس مسجد قباء () ، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاً ها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا() ، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم ، فقال : « دعوها فإنها مأمورة » فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ، فيقول : « دعوها فإنها مأمورة » . فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت ، ولم ينزل عنها عَلِين حتى نهضت وسارت قليلاً ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول ، فنزل عنها عَلِين ، وذلك في دار بني النجار ، فحمل أبو أيوب () رضي الله عنه رَحْل رسول الله عَلَيْنَ إلى منزله .

١٦ ب / واشترى رسول الله عَلَيْكَ موضع المسجد ، وكان مرْبَداً (١٠) ليتيين ، وبناه مسجداً ، فهو مسجده (٥) الآن ، وبني لآل رسول الله عَلَيْكَ حُجَراً إلى جانبه .

<sup>(</sup>١) في « ب » : « وأسس حينئذ مسجده » والضير راجع إلى قباء .

<sup>(</sup>٢) رانونا : اسم للوادي الذي نزل منه ﷺ من قُباء إلى المدينة . وهو واد يبدأ من جنوب غربي قباء ويلتقي بوادي بُطحان قرب المدينة ، والمكان الذي صلى فيه ﷺ في بني سالم بن عوف يقع في بطن الوادي بين قُباء والمدينة ، وقد أقيم في مكان صلاته مسجد هو المعروف الآن بسجد الجمعة .

<sup>(</sup>٣) أبو أيوب: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري ، من بني النجار ، صحابي ، شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد ، وكان صابراً تقياً محباً للغزو والجهاد ، عاش إلى أيام بني أمية وغزا مع جيش يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة ٥٢ هـ ومات على أسوارها رضي الله عنه ودفن هناك . أنظر أسد الغابة ٢ : ٨٠ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المربد: الموضع الذي يُجفف فيه التمر.

<sup>(</sup>٥) فهو مسجده الآن : أي المسجد النبوي الشريف ، وقد بناه ﷺ أول ما بناه باللبن وجعل =

وأما عليَّ رضي الله عنه فأقام بمكة ريثًا أدَّى عن رسول الله عَلَيْكَ الودائع التي كانت عنده وغيرَ ذلك ، ثم لحق برسول الله عَلِيكَ .

#### فصل

# [ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ]

ووادع رسولُ الله عَلِي مَنْ بالمدينة من اليهود ، وكتب بذلك كتاباً (١) ،

عُمُدَه من خشب النخل ، وسقَفَه بالجريد ، وعمل عَيَّاتُةٍ فيه بنفسه مشاركة منه في هذا الأجر ، وترغيباً لأصحابه من المهاجرين والأنصار في الإقبال على العمل ، فدأبوا يعملون فيه بجد ورغة ونشاط ، وقال قائلهم :

لئن قعدد نصل والنبي يعمد لل المسلم ا

(١)

وكتب بذلك كتاباً : يُلاحظ أن رسول الله عَلَيْتُ لم يكتب كتاباً بينه وبين الأنصار في العقبة ، ولا بينه وبين أصحابه في بيعة الرضوان ، واكتفى فيها بالمبايعة وأخذ العهد ، بينما نراه في علاقاته مع أعدائه من اليهود والمشركين لم يكتف بالمشافهة ، بل وتَّق ذلك بالعهود المكتوبة المختومة . ولعله اعتمد في العقبة والحديبية وأشباهها على ما كان يحسه في نفوس أصحابه من أصالة إيمانية وعقيدة ثابتة ، واندفاع للتضحية في سبيل هذا الدين الذي امتزجت به وجداناتهم ، وأشرقت به قلوبهم ؛ حتى أصبحوا يرونه جزءاً من كيانهم وطريقاً للحفاظ على وجودهم ؛ إذ الثبات في العقيدة هو الدعامة المكينة في ثبات الأخلاق . قال العباس بن عبادة بن نَصْلة الأنصاري ليلة العقبة خاطباً قومه : « يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلاً أسلمتموه ، فن الآن ، فهو والله إن فعلم خزي الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نَهْكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه . فهو والله خير الدنيا والآخرة . قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فها لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ابسط يدك ، فبسط يده ، فبايعوه .

وأسلم حَبْرُهم عبدُ الله بن سَلاَم رضي الله عنه ، وكفَر عامَّتهُم ، وكانوا ثـلاث قبائل : بنو قَيْنُقَاع ، وبنو النَّضير ، وبنو قُرَيْظة .

وآخى (١) رسول الله عَلِيَّةِ بين المهاجرين والأنصار ، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثاً مقدّماً على القرابة .

وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقاً بفقراء المهاجرين ، وكذا ذكر ابن حزم (٢) في هذا التاريخ ، وقد قال بعض الحفّاظ من علماء الحديث : إنه أعياه فرض الزكاة متى كان .

أما اليهود والمشركون فإن قلوبهم كانت تتميز غيظاً وتغلي حقداً على محمد وصحبه ، فليس من الحكمة في شيء أن يُكتفى منهم بكله أو عهد شفوي ، بل الحكمة كل الحكمة أن تُكتب الكتب وتُوثَق المواثيق ، هذا علاوة على ما عُرف به اليهود من غدر وخيانة خبرها الأنصار منهم في الجاهلية ، ونزل بها بعد ذلك القرآن ، وبرهنت عليها الحوادث في غير ما وقعة من وقائع الإسلام .

يضاف إلى هذا أن تعامله والله على على المشركين واليهود كان تعاملاً مع أناس خمارجين عن دائرة الإسلام والمسلمين ، وهذا يُعطينا القدوة لما ينبغي أن يكون عليه التعامل بين الدولة الإسلامية وغيرها من الأمم المعادية الكافرة .

<sup>(</sup>۱) الأخوة الحقيقية في نظر الإسلام هي أخوة العقيدة ، فهي الرباط القوي الذي يشد أواصر المجتمع ويقوم عليه بنيانه ، طبقها الإسلام في مكة بين الأحياء القرشية ؛ فكان بلال الحبشي وعبيدة بن الحارث أخوين ، وأبو بكر وعمر أخوين ، وحمزة بن عبد المطلب ومولى رسول الله علي الله المحلي وعبيدة أبي أبي أبيا ألهب شيئاً ، ونزل في ذمه قرآن يتلا إلى قيام الساعة . وكأن تلك المؤاخاة بين أبناء القبيل الواحد كانت تمهيدا للمؤاخاة الكبرى التي ظهرت في المدينة بين المهاجرين والأنصار ، والتي كانت النهوذج الرائع لتطبيق الأخوة بين أفراد الأمة بشكل علي ، وهو أمر لم يتحقق للناس ولن يتحقق إلا في ظل الإسلام ؛ حيث لم يستغلها فريق على حساب فريق ولم تُتخذ وسيلة أو ذريعة لتحقيق غاية فردية ، بل لقيها كل فريق بالتضحية والتفاني والإخلاص ، فحين نجد موقف الإيثار عند الأنصار ، يطالعنا موقف عزة النفس والتعفف لدى المهاجرين الأبرار ، فلله كم هي مائعة تلك الأخوة الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة لابن حزم ص ٩٧.

#### [ فرض الجهاد ]

ولما استقر رسولُ الله عَلَيْكُم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفّلوا بنصره ومَنْعِه من الأسود والأحمر ؛ رَمَتْهم العربُ قاطبةً عن قوس واحدة ، وتعرَّضوا لهم من كل جانب ، وكان الله سبحانه قد أذِن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج - وهي مكية \_ في قوله تعالى ﴿ أَذِن للذين يُقاتَلون بِأَنّهم ظُلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير (۱) ) ، ثم لمّا صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعَضُد كتَبَ الله عليهم الجهاد كا قال تعالى في سورة البقرة : ﴿ كتب عليكم القتالُ وهو كُرُه لكم وعسى أن تُحبُّوا شيئاً وهو شَرِّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (۱) ﴾ .

# فصل

# [ أول المغازي والبعوث [ [ غزوة الأبواء]

وكانت أولَ غزاةٍ غزاها رسول الله عَلَيْكَ غزوةُ الأبواء ، وكانت في صفر سنة اثنتين من الهجرة ، خرج بنفسه عَلِيكَ حتى بلغ ودّان (٢) ، فوادع بني ضَرْرة بن

<sup>(</sup>۱) الحج: ۲۹.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٦ ومعنى كُتب : فُرض . كره لكم : مكروه لكم بحسب الطبع لما فيه من تعريض النفس للقتل .

<sup>(</sup>٢) وذان : موضع بين مكة والمدينة ، بينه وبين رابغ مما يلي المدينة ٢٩ ميلاً .

بكر بن عبد مناة بن كِنانة مع سيدهم مخشّي (١) بن عمرو ، ثم كَرَّ راجعاً إلى المدينة ولم يَلْقَ حَرْباً ، وكان استخلف عليها سعدَ بن عبادة رضي الله عنه .

#### ا بعث حمزة بن عبد المطلب ]

ثم بعث عمّ محزة رضي الله عنه في ثبلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر فالتقى بأبي جهل (٢) بن هشام ، ورَكُب معه زُهَاء ثلاثمائة ، فحال بينهم مجديّ بن عمرو الجهني (٢) ؛ لأنه كان موادعاً للفريقين .

#### ا بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب إ

وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخِر في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين أيضاً إلى ماء بالحجاز / بأسفل ثنية المَرة ، فلَقُوا جمعاً عظيماً من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل ، وقيل : بل كان عليهم مِكْرَز بن حفص ، فلم يكن بينهم قتال ، إلا أن سعد بن أبي وقاص رَشَقَ المشركين يومئذ بسهم ، فكان أولَ سهم رُمي به في سبيل الله ، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عُمرو الكندي ، وعُتبة بن غَزْوان رضي الله عنها .

فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسولُ الله عَلِيِّكُم ، ولكن اختُلِف في أيها

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث : جدي بن عرّ ، والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٤١ والسيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( إلى سيف البحر إلى أبي جهل .. ) والتصحيح من جوامع السيرة لابن حزم ص١٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث : مجدي بن عمرو المتقدم . والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٤٥ والسيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٢٥٩ .

كان أول ، وقيل : إنها كانـا في السنـة الأولى من الهجرة . وهـو قـول ابن (١) جرير الطبري ، والله تعالى أعلم .

#### فصل

#### [ غزوة بُواط ]

ثم غزا رسولُ الله عَلِيَّةِ غزوة بُواط (۱) ، فخرج بنفسه عَلِيَّةٍ في ربيع الآخِر من السنة الثانية ، واستعمل على المدينة السَّائبَ بن عثمان بن مظعون ، فسار حتى بلغ بُواط من ناحية رَضُوى ، ثم رجع ولم يَلق حرباً .

#### [ غزوة العُشَيْرة ]

ثم كانت بعدها غزوة العُشَيْرة ، ويقال : بالسين المهملة ، ويقال العُشَيْراء . خرج بنفسه عُلِيْلَةٍ في أثناء جُهادى الأولى حتى بلغها ، وهي مكان ببطن يَنْبع ، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جُهادى الآخرة ( وصالح بني مدلج ) ، ثمَّ رجع ولم يَلْقَ كيداً ، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلَمة بن عبد الأسد . وفي

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲: ٤٠٢. وابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري. أبو جعفر ، المؤرخ ، المفسر ، الإمام . ولد في آمل من طبرستان ، وإليها نسب ، استوطن بغداد وتوفي بها سنة ٣١٠ هـ ومن كتبه : «تاريخ الرسل والملوك » المعروف بتاريخ الطبري ، وجامع البيان في تفسير القرآن . أنظر الأعلام ٢: ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) بُواط: بضم الباء ، واد بأرض الحجاز ناحية جبل رضوى ؛ الذي هو من جبال ينبع ومساكن جهينة ، ويقع على يمين المصعد إلى مكة من المدينة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من « ب » وفي السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٤٦ وفي السيرة النبوية لابن كثير : ٢ : ٣٦٢ « ووادع فيها بني مدلج ، وحلفاءهم من بني ضمرة » .

صحيح (١) مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال : قلت لزيد بن أرقم : كم غزا رسول الله على الله ع

#### [ غزوة بدر الأولى ]

ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى ، وذلك أن كُرْز بن جابر الفهريّ ، أغار على سَرْح (٢) المدينة ، فطلبه فبلغ وادياً يقال لـه سَفُوان في ناحية بدر ، ففاته كُرْز ، ( فرجع )(٢) وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه .

وبعثَ سعدَ بن أبي وقـاص رضي الله عنـه في طلب كُرْز بن جـابر فيما قيـل والله أعلم . وقيل : بل بعثه لغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) الحديث في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (باب عدد غزوات النبي الله عليه عن أبي إسحاق السبيعي قال : « قلت لزيد بن أرقم : كم غزا رسول الله عليه ؟ قال : تسع عشرة . فقلت : كم غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة . قال : فقلت أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العسير أو العُشير » .

قال ابن كثير في السيرة النبوية ٢ : ٣٦٢ بعد إيراد حديث البخاري عن أبي إسحاق في هذا الموضوع : هذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة . اللهم إلا أن يكون المراد أول غزاة شهدها مع النبي عَلِيَّةٍ زيد بن أرقم العشيرة ، وحينتذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم ، وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكر وبين هذا الحديث . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) السرح: ما يرعى من النَّعَم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من « ب » .

# ا بعث عبد الله بن جَحْش (١)

ثم بعث رسول الله على على عبد الله بن جَعْش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين ، وكتب له كتابا وأمرَه (١) ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ، ثم ينظر فيه ، ولا يُكْرِه أحداً من أصحابه ، ففعل ، ولما فتح الكتاب وجد فيه : « إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل ( نَخْلَة ) بين مكة والطائف ، وتَرَصَّدْ بها قريشا ، وتعلم (١) لنا من أخبارهم » ، فقال : سمعاً وطاعة ، وأخبر أصحابه بذلك ، وبأنه لا يستكرههم ، فن أحب الشهادة فلينهض ، ومن كره الموت فليرجع ، وأما أنا فناهض ، فنهضوا (١) كلهم .

ب / فلما كان في أثناء الطريق أضلَّ سعدُ بن أبي وقاص وعتبة بن غَزْوان بعيراً لما كانا يعتقبانه فتخلَّفا في طلبه ، وتقدّم عبدُ الله بن جحش حتى نزل بنخلة ، فرت به عيرٌ لقريش تحملُ زبيباً وأَدَما وتجارة ، فيها عمرو بن الحضرميّ ، وعثان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة ، والحكم بن كَيْسَان مولى بني المغيرة . فتشاور المسلمون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام ، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام ، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ، ثم اتفقوا على ملاقاتهم ،

<sup>(</sup>١) في « ب » قدُّم فصل تحويل القبلة على هذا الفصل .

<sup>(</sup>٢) هذا غوذج للأساليب القيادية الدقيقة التي كان يسلكها عَلَيْتُمْ في حروبه مع أعدائه في التكتم على الخطط وربطها عواقيتها المناسبة ، وستر تفاصيلها حتى على القائد ، وهو درس من الدروس النبوية العالية في هذا المضار ، ما أحرى المسلمين باحتذائه والتنور بهداه !.

 <sup>(</sup>٢) تَعَلَّمْ: تعرّف عن أخبارهم واجمع معلومات حولها ؛ ومن المعروف أن للاستطلاعات العسكرية أهية كبيرة في مواجهة الأعداء .

<sup>(</sup>٤) في « ب » : فضوا كلهم .

فرمى أحدُهم عمروَ بن الحضرمي فقتله ، وأسروا عثمانَ والحكم ، وأفلت نوفل .

ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخُمُسَ ، فكانت أول غنية في الإسلام ، وأولَ خُمُسٍ في الإسلام ، وأولَ قتيل في الإسلام الله عليهم ما فعلوه ، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيا صنعوا .

واشتد تعنَّت قريش وإنكارُهم ذلك ، وقالوا : محمدٌ قد أَحَلُّ الشهر الحرام ، فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصَدُّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلِه منه أكبرُ عند الله ﴾ (١) يقول سبحانه : هذا الذي وقع وإن كان خطأ ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله ، إلا أن ماأنتم عليه أيها المشركون من الصدَّ عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام ، وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في المشهر الحرام .

ثم إن رسولَ الله عَلِيَا فَبِل الْحُمَسَ (٢) من تلك الغنية ، وأخذ الفداء من ذَيْنك الأسيرين .

<sup>(</sup>١) في جوامع السيرة ص١٠٦ « وأول أسيرين أسرا من المشركين » .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) قَبِل الحمْس : لأن رسول الله ﷺ كان قـد وقف العير والأسيرين ، وأبى أن يـأخـذ من ذلـك شيئاً قائلاً لهم : « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » .

#### إ تحويل القبلة وفرض الصوم ا

وفي شعبان من هذه السنة حُوِّلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وذلك على رأس ستة عشر شهراً من مقدمه المدينة ، وقيل سبعة عشر شهراً ، وهما في الصحيحين (۱) . وكان أول من صلّى إليها أبو سعيد بن المُعلّى وصاحب له كا رواه النّسائي (۱) : وذلك أنّا سمعنا رسول الله عَلِيلِهُ يخطب الناسَ ويتلو عليهم تحويلَ القبلة ، فقلت لصاحبي : تعال نصلّي ركعتين فنكون أول من صلّى إليها ، فتوارينا وصلينا إليها ، ثم نزل رسول الله عَلِيلِهُ فصلًى بالناس الظهر يؤمئذ .

وفُرضَ صومُ رمضان ، وفُرِضَتُ لأجله زكاةُ الفطر قُبيله بيوم (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الصلاة ( باب التوجه نحو القبلة حيث كان ) ورواه مسلم في كتاب الصلاة ( باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في كتاب القبلة ( باب استقبال القبلة ) عن أبي سعيد بن المعلى وهو الحارث بن نفيع بن المعلى الزُّرَقِي الأنصاري . وانظر تفسير ابن كثير ١ : ١٣٨ عند تفسير قوله تعالى ﴿ قد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ الآية ١٤٤ من سورة البقرة . والحديث في مجمع الزوائد ٢ : ١٢ ـ ١٢ قال المنذري : وحديث أبي سعيد بن المعلى فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ، ضعفه الجهور . وقال عبد اللك بن شعيب بن الليث : ثقة مأمون .

<sup>(</sup>r) في هامش « ب » بلغ مقابلة على أصل المؤلف .

#### ا غزوة بدر الكبرى إ

نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية ، وهي الوقعة العظيمة التي فَرَق الله فيها الم الم الم الم الله وأعز الإسلام ، ودمغ الكفر وأهله ، وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله على أن عيراً مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان ، صخر بن حرب ، في ثلاثين أو أربعين رجلاً من قريش ، وهي عير عظيمة ، تحمل أموالاً جزيلة لقريش ، فندب على الناس للخروج إليها ، وأمر من كان ظَهْرُه حاضراً بالنهوض ، ولم يحتفل لها احتفالاً كثيراً ، إلا أنه خرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، لثان خلون من رمضان ، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم ، فلما كان بالروحاء ردّ أبا لبابة بن عبد المنذر وأستعمله على المدينة . ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير ، وفرس واستعمله على المدينة ، ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير ، وفرس واستعمله على المدينة . ولم يكن معه من الخيل سوى فرس الرجلان والثلاثة المقداد (۱) بن الأسود الكندي ، ومن الإبل سبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد ، فرسول الله على ومَرْتَد بن أبي مرثد الغنوي يعتقب ون بعيراً ، وزيـــــد بن حـــارثـــة وأنســة (۱)

<sup>(</sup>۱) أبو لبابة : هو رفاعة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري ، شهد بيعة العقبة ، وكان أحد نقبائها الاثني عشر ، وكان أحد الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ، ثم تـاب الله عليه مع من تاب ، شهد فتح مكـة ، وتوفي في خلافـة علي رضي الله عنها . أنظر أسـد الغـابـة ٥ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المقداد بن الأسود: اسمه الحقيقي المقداد بن عمرو كا تقدم في الحديث عن بعث عبيدة بن الحارث ، ولكنه يُعرف أيضاً بالمقداد بن الأسود وهذا الأسود الذي يُنسب إليه هو الأسود بن عبد يغوث الزهري ، وإنما نسب إليه لأن المقداد حالفه ، فتبناه الأسود فنسب إليه ، وكانت وفاته بالمدينة في خلافة عثمان رضي الله عنها . أنظر أسد الغابة ٤ : ١٩٠٩ ـ ٤١١ .

 <sup>(</sup>٣) أُنسَة : مولى رسول الله ﷺ ، من مولدي الشَرَاة ، يكنى أبا مسروح ، وكان ياذن على النبي
 إِنْكَ إذا جلس ، توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنها . أنظر أسد الغابة ١ : ١٣٢ .

وأبو كبشة (١) موالي رسول الله عَلِيْكُ وحمزة يعتقبون (٢) جملاً ، وأبو بكر وعمر وعبـ د الرحمن بن عوف على جمل آخر .. وهلم جرا .

ودفع عَلِيْنَةُ اللواء إلى مصعب بن عير ، والراية الواحدة إلى على بن أبي طالب ، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار ، وكانت راية الأنصار بيد سعد (أ) بن معاذ ، وجعل على الساقة (أ) قيس بن أبي صعصعة . وسار عَلِيْنَةُ فلما قرب من الصفراء (أ) بعث بَسْبَسَ بن عمرو الجهني ، وهو حليف بني ساعدة ، وعدي بن أبي الزَّغْباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسّسان أخبار العير .

وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرجُ رسول الله عَلِيْتُ وقَصْدُه إياه ، فاستأجر ضَمْضَمَ

<sup>(</sup>١) أبو كبشة : مولى رسول الله ﷺ ، واسمه سُلَيْم ، ابتاعه رسولُ الله فأعتقه ، وشهد معه بـدراً والمشاهد كلها ، وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنها سنة ١٣ هـ . أنظر أسد الغابة ٥ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة مواني رسول الله وَ الله عَلَيْكِ يعتقبون جملاً » والتصحيح من الجمع بين ما ذكره ابن كثير وابن إسحاق في السيرة ، وفي « ب » لم يذكر « حزة » أيضاً .

<sup>(</sup>٣) جعل الرسول ﷺ للمهاجرين راية سوداء يحملها علي بن أبي طالب ، وللأنصار راية سوداء أيضاً يحملها سعد بن معاذ والحباب بن المنذر . ودفع اللواء الجامع للمسلمين - وكان أبيض - إلى مصعب بن عمير .

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير في السيرة النبوية ٢: ٣٨٨: « قال ابن هشام: كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ، وقال الأموي: كانت مع الحباب بن المنذر». وليس من المستبعد أن يكون الاثنان قد حملا راية الأنصار بتكليف من رسول الله والتناوب، لأن الأول أوسي والثاني خزرجي. والله أعلم.

<sup>(</sup>ه) قيس بن أبي صعصعة : أنصاري خزرجي من بني مازن بن النجار . واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد ، شهد العقبة وكان على ساقة الجيش في بدر . أنظر أسد الغابة ٤ : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع، وماؤها عيون كلها، يجري ماؤها إلى ينبع، وهي في طريق الحاج الذي سلكه رسول الله ﷺ غير مرة جنوبي بدر، وبها يمر طريق السيارات المتجهة من المدينة إلى مكة اليوم، وقد نضبت أكثر عيونها الغزيرة.

ابن عمرو الغفاري إلى مكـة مستصرخـاً لقريش بـالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محــدٍ وأصحابه .

وبلغ الصريخ أهلَ مكة ، فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج ، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب ، فإنه عوَّض عنه رجلاً كان له عليه دين ، وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب ، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي ، فلم يخرج معهم منهم أحد .

وخرجوا من ديارهم كا قال الله عز وجل : ﴿ بطراً ورئاء الناس ويَصُدُّونَ عَن سبيلِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَا أَخَذُ عَيْرُهُمْ ، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعيرَ التي كانت معه .

فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال تعالى : ﴿ وَلُو تُواعِدُمُ لَاخْتَلُفُمْ فِي الميعاد وَلَكُنُ لِيقَضِيَ الله أمراً كان مفعولاً "... الآية ﴾ .

ولما بلغ رسولَ الله ﷺ خروجُ قريش استشار أصحابه ، فتكلَّم كثيرٌ من المهاجرين فأحسنوا ، ثم استشارهم وهو يريد بما يقول الأنصار(٢) ، فبادر سعدُ بن

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٣٩٢ قال رسول الله ﷺ : « أشيروا على أيها الناس » وإنما يريد الأنصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس ، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله ! إنا بُرَآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا غنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . فكان رسول الله ﷺ يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهممة بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم .

معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله! كأنك تُعَرِّض بنا ، فوالله يا رسول الله ، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك ، فَسِرْ بنا يا رسول الله على بركة الله أن فَسُرٌ عَلِيلَةٍ بذلك وقال: « سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين » .

ثم رحل رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ونزل قريباً من بدر ، وركب عَلِيلِيَّ مع رجل من أصحابه مستخبراً ثم انصرف ، فلما أمسى بعث علياً وسعداً والزبير إلى ماء بدر يلتسون الخبر ، فقدموا بعبدين لقريش ، ورسول الله عَيِّلِيَّةٍ قائم يُصَلِّي ، فسألهما أصحابه لمن أنتا . ؟ فقالا : نحن سقاة لقريش . فكره ذلك أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةٍ وودّوا أن لو كانا لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به ، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك ، فجعلوا يضربونها ، فإذا آذاهما الضرب قالا : نحن لأبي سفيان . فإذا سكتوا عنها قالا : في لقريش . فلما انصرف رسول الله عَيِّلَةٍ من صلاته قال : « والذي نفسي بيده إنكم لتضربونها إذا صدقا وتتركونها إذا كذبا » . ثم قال لمها : أخبراني أين قريش ؟ قالا : وراء هذا الكثيب . قال : كم القوم ؟ قالا : لا علم لنا . فقال : كم ينحرون كلّ يوم ؟ فقالا : يوماً عشراً ويوماً تسعاً . فقال عَيْلَةٍ : « القوم ما بين التسعائة إلى الألف » .

وأما بَسْبَسُ بن عمرو وعديّ بن أبي الزُّغْباء فإنها وردا ماء بدر فسمعا جارية

<sup>(</sup>۱) في السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٣٩٢ فقال سعد بن معاذ : والله لكأنك تُريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . قال : فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدّونا غداً ، إنا لصبر في الحرب صديق عند اللقاء ، لعل الله يُريك منا ما تقربه عينك ، فسر على بركة الله .

تقول لصاحبتها: ألا تقضيني ديني ؟ فقالت الأخرى: إنما تقدّم العيرُ غداً أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك . فصدَّقها مجديّ بن عمرو (١) . فانطلقا مقبلين لما سمعا ، ويعقبها أبو سفيان ، فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحداً من أصحاب محمد ؟ فقال : لا إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة . فانطلق أبو سفيان إلى الا أ مكانها وأخذ من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النوى فقال : والله / هذه علائف يثرب ، فعدل بالعير إلى طريق الساحل ، فنجا ، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا .

وبلغ ذلك قريشاً ، فأبى ذلك أبو جهل وقال : والله لا نرجع حتى نَرِدَ ماء بدر ، ونقيم عليه ثلاثاً ، ونشرب الخمر ، وتضرب على رؤوسنا القيان ، فتهابسا العرب أبداً ، فرجع الأخنس بن شرَيْق بقومه بني زُهرة قاطبة ، وقال : إنما خرجم لتنعوا عيركم وقد نجت ، ولم يشهد بدراً زُهْري إلا عمّا مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله : والد الزهري (١) ، فإنها شهداها يومئذ وقتلا كافرين .

فبادر رسولُ الله عَلِيَّةِ قريشاً إلى ماء بدر ، ونزل على أدنى ماء هناك ، فقال له الحبّابُ بن المنذر بن عمرو: يا رسول الله ، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به ؟ أو منزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ قال : « بل منزل نزلته للحرب

<sup>(</sup>۱) كان مجدي بن عمرو معها على الماء ، وانظر في ذلك السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٣٩٨ والسيرة النبوية لابن هشام ١ :٦١٨ ـ ٦١٨ .

<sup>(</sup>Y) الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش ، والمشهور بابن شهاب الزهري أول من دوّن الحديث ، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء ، من أهل المدينة . نزل الشام واستقر بها ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنكم لاتجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه . توفي سنة ١٢٤ هـ في قرية ( شغب ) بين الحجاز وفلسطين . انظر الأعلام ٧ : ٣١٧ .

والمكيدة ». فقال: ليس هذا بمنزل، فانهض بناحتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله، ونعوّر ما وراءنا من القُلُب (۱) ، ثم نبني عليه حوضاً فنلؤه، فنشرب ولا يشربون. فاستحسن رسول الله عَلَيْكُ منه ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله (۱) ، وكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، مهد لهم الأرض ولبدها، وبني لرسول الله عَلَيْكُ عريش يكون فيه.

ومشى عَلِيْكُ في موضع المعركة ، وجعل يُريهم مصارع رؤوس القوم واحداً واحداً ، ويقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله ، وهذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان . قال عبد الله بن مسعود : فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعة الذي أشار إليه رسول الله عَلِيْكُ .

وبات رسولُ الله عَلِيْ تلك الليلة يُصلي إلى جِنَمْ " شجرة هناك ، وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان ، فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها ، قال عشر من رمضان ، فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها ، قال وتحادً واللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها ، تحادُك وتحادً رسولَك » . ورام حكم أبن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش فلا يكون قتال ، فأبى ذلك أبو جهل ، وتقاول هو وعتبة ، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو ، فكشف عن إستيه وصرخ : واعمراه ! واعمراه ! فحمى القوم ونشبت الحرب .

<sup>(</sup>١) القُلُب: جمع قليب وهي البئر. ونعور: ندفن الآبار ونطمُّها.

<sup>(</sup>٢) في جوامع السيرة لابن حزم ص ١١١ : « فسبق رسول الله ﷺ قريشاً إلى ماء بـدر ، ومنـع قريشاً من السبق مطرّ عظيم أرسله الله تعالى مما يليهم ، ولم يُصِب منه المسلمين إلا ما لبّـد لهم الأرض ... » إلح وهو تعبير أوضح وأدق .

<sup>(</sup>٢) الجذم بكسر الجيم وفتحها : الأصل . جمعه أجدام وجذوم .

<sup>(</sup>٤) حكيم بن حزام : بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ، صحابي قرشي ، وهو ابن أخ خد يجة أم المؤمنين ، وكان صديقاً للنبي عليه قبل البعثة وبعدها . أسلم يوم الفتح ، وتوفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ . انظر أسد الغابة ٢ : ٤٠ ـ ٢٤ .

وعدًال رسول الله عَلِيْ الصفوف ، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده ، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله عَلِيْم ، ٢٢ ب / وخرج عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، ثلاثتهم جميعاً يطلبون البراز ، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار ، وهم : عوف ومعوِّذ ابنا عفراء ، وعبد الله بن رواحة ، فقالوا لهم : من أنم ؟ فقالوا : من الأنصار ، فقالوا : أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا ، فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم ، فقتل علي الوليد ، وقتل حمزة عتبة ، وقيل : شيبة ، واختلف عبيدة وقِرْنَه بضربتين ، فأجهد كل منها صاحبه ، فكر حمزة وعلي فتما عليه ، واحملا عبيدة وقد قطعت رجله ، فلم يزل طَمِثاً الله عنه كان يتأول قوله تعالى : تعالى ورضي عنه . وفي الصحيح (٢٠) أن علياً رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى : في سورة الحج ، وهي مكية ، ووقعة بدر بعد ذلك ، إلا أن برازهم من أوّل ما دخل في معنى الآية .

ثم حمي الوطيس ، واشتد القتال ، ونزل النصر ، واجتهد رسولُ الله عَلِيلَةٍ في الدعاء ، وابتهل ابتهالاً شديداً ، حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه ، وجعل أبو بكر يُصْلِحُه عليه ويقول : يا رسول الله ، بعضَ مُناشدتك ربَّك ، فإنه منجزً

<sup>(</sup>١) طمثاً: أي فاسد الجرح.

<sup>(</sup>٢) في كتاب التفسير من صحيح البخاري (باب تفير سورة الحج) عن قيس بن عباد عن على بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت ﴿ هذان خصان اختصوا في ربهم ﴾ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. وفي كتاب التفسير من صحيح مسلم عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسماً أن ﴿ هذان خصان اختصوا في ربهم ﴾ إنما نزلت في الذين برزوا يوم بدر.

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٩.

لك ما وعدك . ورسول الله عَلِيلَة يقول : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض » فذلك قوله تعالى : ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾ (۱) ثم أغفى رسول الله عَلِيلَة إغفاءة ، ثم رفع رأسه وهو يقول : « أبشر يا أبا بكر ، هذا جبريل (۱) على ثناياه النقع » .

وكان الشيطان قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مُدْلِج ، فأجارهم ، وزيَّن لهم الذهابَ إلى ما هم فيه ، وذلك أنهم خَشُوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وإذ زيَّن لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون ﴾ (أ) وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ، ورأى ما لا قبل له به ، ففر ، وقاتلت الملائكة أمرها الله ، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرْنَه ، فإذا به قد سقط أمامه . ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين ، فكان أوَّل من فرَّ منهم خالد بن الأعلم ، فأدرك فأسر ، وتبعهم المسلمون في آثارهم ، يقتلون وياسرون ، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين ، وأخذوا غنائهم . فكان من جملة من قتل من المشركين عمن سبعين وأسروا سبعين ، وأخذوا غنائهم . فكان من جملة من قتل من المشركين عمن به أسمّى رسول الله / عَرَالِيَّمُ موضعَه بالأمس (أ) : أبو جهل ، وهو أبو الحكم عمرو بن

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٩ .

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن هشام ١ : ٦٢٧ قال رسول الله عَلَيْتُهِ : « أَبشر يا أَبا بكر ، أَتَاكَ نصر الله عَلَيْتُهُ : « أَبشر يا أَبا بكر ، أَتَاكَ نصر الله ، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده ، على ثناياه النقع » وهو أوجه وأكمل . والنقع : الغبار .

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) يشير ابن كثير بهذا إلى الآية الكريمة : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكُ إِلَى المُلائكَةُ أَنِي مَعْكُم فَشْبَتُوا الدّين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرُّعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ الأنفال : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) « بالأمس » لم ترد في « ب » .

هشام لعنه الله ، قتلة معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعوّذ بن عفراء ، ومّم عليه عبد الله بن مسعود ، فاحتز رأسه وأتى به رسول الله عَلَيْكُ ، فسُرّ بذلك . وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأمية بن خلف ، فأمر بهم رسول الله عَلَيْكُ فسُحبوا إلى القليب ، ثم وقف عليهم ليلاً ، فبكّتهم (أ وقرَّعهم ، وقال : « بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ، كذَّبتوني وصدّقني الناس ، وخذلتوني ونصرني الناس ، وأخرجتوني وآواني الناس » . ثم أقام رسول الله عَلَيْكُ بالعَرْصَة (الاثا .

ثم ارتحل بالأسارى والمغانم ، وقد جعل عليها عبد الله (") بن كعب بن عمرو النجاري . وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال ، فلما كان رسول الله عَلِيلَةً بالصفراء قسم المغانم كا أمره الله تعالى ، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صَبْراً (الله عَلِيلةً ، فرثته أخته ، وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام ، فلما بلغت رسول الله عَلِيلةً قال فيا زعموا : « لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله »(الله على عرق الظّبية (المرابقة عنه أيضاً صبراً .

ثم إن رسول الله عَيْسِيُّ استشار أصحابه في الأسارى : ماذا يصنع بهم ؟ فأشار

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في كتابه الدرر ص ۱۱۰ : فقيل له : يا رسول الله ، تنادي أقواماً أمواتاً قد جيّفوا ؟ فقال : « ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يُجيبون » . ومن هذا المعنى قوله عَلَيْ في الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه : « إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولّوا عنه مدبرين » .

<sup>(</sup>٢) العرصة : ساحة الدار ، وكل حومة متمعة ليس فيها بناء ، والمقصود هنا ساحة بدر .

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري : الخزرجي ، شهد المواقع كلها مع رسول الله عَلَيْتُهُ ،
 وتوفي في خلافة عثان سنة ۲۰ هجرية . انظر أسد الغابة ۲ : ۲٤۸ ـ ۲٤۹ .

<sup>(</sup>٤) فضربت عنقه صبراً : الصّبر : نصب الإنسان للقتل ، وفي النهاية لابن الأثير : كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبراً .

<sup>(</sup>٥) في « ب » : « لو سمعتها قبلُ لم أقتله » .

<sup>(</sup>٦) عرق الظبية : موضع قرب الروحاء .

عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يُقتلوا ، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء ، وَهَوِيَ رسولُ الله عَلَيْ ما قال أبو بكر ، فَحَلَّلَ لهم ذلك . وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى : ﴿ ما كان لنبي أن يكونَ له أسرى حتى يُثْخِن في الأرض تُريدون عرضَ الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ... ﴾ (١) الآيات . وقد روى (٢) مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنها حديثا طويلاً فيه بيان هذا كله ، فجعل رسول الله عَلَيْتُهُ فداءهم أربعائة أربعائة أربعائة أربعائة أربعائة أربعائة أربعائة أربعائة أربعائة أربعائه أ

ورجع رسولُ الله عَيِّلِيَّهِ إلى المدينة ( مؤيداً )<sup>(١)</sup> مظفَّراً منصوراً ، قـد أعلى الله كامتَه ، ومكَّن له ، وأعزَّ نصره ، فأسلم حينئذ بشر كثيرٌ من أهل المدينة ، ومن ثَمَّ دخل عبدُ الله بن أبيّ بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تَقِيَّةً .

# فصل

#### [عدة أهل بدر]

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائمة وبضعمة (٥) عشر رجلاً : من

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ) عن ابن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر .... إلخ الحديث .

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن كثير ٢: ٤٦١ « قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي ، حدثنا سفيان بن حبيب ، حدثنا شعبة ، عن أبي العَنْبس ، عن أبي الشَّعْشاء ، عن ابن عباس : أن رسول الله عَلِيَّةٍ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة . وهذا أقل ما فودي به أحد منهم من المال ، وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف درهم » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من « ب » .

هل بدر ( ثلاثمائة وبضعة عشر الله تعالى استعمل للتعبير عن عدة أهل بدر ( ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ) اعتاداً على رواية البخاري في كتاب ( المغازي ) باب عِدة أصحاب بدر . عن البراء بن =

٢٤ ب المهاجرين ستة وثمانون رجلاً ، ومن الأوس أحد وستون رجلاً ، / ومن الخزرج مائة وسبعون رجلاً .

وإغا قَلَّ عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج<sup>(۱)</sup> وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء ، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة فلما نُدبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم .

وقد اختلف أمّة المغازي والسير في أهل بدر: في عدتهم، وفي تسمية بعضهم ؛ اختلافاً كثيراً، وقد ذكرهم الزهري، وموسى (٢) بن عقبة، ومحمد بن إسحق بن يسار، ومحمد بن عمر الواقدي، وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه، والبخاري، وغير واحد من المتقدمين، وقد سردهم - كا ذكرتهم (٢) - ابن حزم في كتاب السيرة له، وزع أن ثمانية منهم لم يشهدوا بدراً بأنفسهم وإنما ضرب لهم رسول الله عليا بأسهمهم، فذكر منهم: عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. ومن أجل من اعتنى

<sup>=</sup> عازب قال : حدثني أصحاب محمد على ورضي عنهم ممن شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة . قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً . ولكن ابن كثير رجع فحدد عدد من حضر من المهاجرين ومن الأوس والخزرج بما يعادل مجموعه / ٢١٧ / اعتاداً على ما ذكره ابن عبد البر في كتابه الدرر ص ١٣٨ .

المناف ال

<sup>(</sup>٢) موسى بن عقبة : بن أبي عياش الأسدي بالولاء ، مولى آل الزبير ، عالم بالسيرة النبوية ، ومن ثقات رجال الحديث ، ولد بالمدينة وتوفي فيها سنة ١٤١ هـ . قال الإمام أحمد : عليكم بمفازي ابن عقبة فإنه ثقة . انظر الأعلام ٨ : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن كثير أساء أهل بدر في السيرة النبوية مرتبة على حروف المعجم من ج ٢ ص ٤٩٠ ـ ٥٠٧ وذكرها ابن حزم في جوامع السيرة من ص ١١٤ ـ ١٤٦ فبدأ بذكر المهاجرين منهم ثم الأوس ثم الخزرج .

بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء (١) الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى ، فأفرد لهم جزءاً وضمَّنه في أحكامه أيضاً .

وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال عَلَيْكُم ما بين التسعائة إلى الألف.

وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين ، وستة من الخزرج ، واثنان من الأوس .

وكان أول قتيل يومئذ مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة بن سراقة .

وقتل من المشركين سبعون (٢) ، وقيل : أقل ، وأُسر منهم مثل ذلك أيضاً . وفرغ رسول الله ﷺ من شأن بدر والأسرى في شوال .

<sup>(</sup>۱) ضياء الدين المقدسي: هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الأصل ، الصالحي الحنبلي . عالم بالحديث ، ومؤرخ من أهل دمشق ، ولد فيها وتوفي سنة ١٤٣ هـ . من كتبه « الأحكام » في الحديث ، وهو الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير هنا . انظر الأعلام ٧ : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري كتاب المغازي (باب فضل من شهد بدراً): عن البراء أنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون . قال ابن كثير في السيرة النبوية ٢: ٥١١: وهذا قول الجهور، ولهذا قال كعب بن مالك في قصيدة له:

فَـــأقـــام بـــالعَطَن المعطنِ منهم سبعــون : عتبــــةُ منهمُ والأــــودُ وقد حكى الواقدي الإجماع على ذلك .

# ا غزوة بني سُلَيْم ]

ثم نهض بنفسه الكريمة عَلَيْكُم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني (١) سُلَيْم ، فكث ثلاثاً ثم رجع ولم يلق حرباً ، وقد كان استعمل على المدينة سِبَاعَ بن عُرْفُطَة ، وقيل (١) ابنَ أم مكتوم .

# فصل

#### [ غزوة السّويق [

ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه ، نذر أبو سفيان ألا يَمَس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله على ، فخرج في مائتي راكب ، فنزل طرف العُرَيْض (٢) وبات ليلة واحدة في بنى النضير (٤) عند سَلام بن مِشْكَم ،

<sup>(</sup>۱) في السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٤٦ قال ابن إسحاق: « فبلغ ماء من مياههم ـ أي مياه بني سُلَيْم ـ يقال له الكَدُر ، فأقام عليه ثلاث ليال ، ثم رجع إلى المدينة ، ولم يلق كيداً » . ويقع الكُدُر قرب « المهد » اليوم .

<sup>(</sup>٢) قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية ١: ٤٥٥ : إنه ﷺ استخلف سباعاً الغفاري للحكم وابن أم مكتوم للصلاة على عادته في استخلافه للصلاة .

<sup>(</sup>٢) العريض: موضع يقع في طرف المدينة الشالي الشرقي، وهو الآن داخل مزارع المدينة وبه مسجد يحمل هذا الاسم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( بني قريظة ) والتصحيح من السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٥٤٠ وفيها ( ثم خرج من الليل - يعني أبا سفيان - حتى أتى بني النضير تحت الليل ، فأتى حيى بن أخطب فضرب عليه بابه ، فأبى أن يفتح له وخافه ، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم ، وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم ... ) .

فسقاه وبَطَنَ له من خبر الناس ، ثم أصبح في أصحابه ، وأمر فقطَّع أصواراً (١) من النخل ، وقتل رجلاً من الأنصار وحليفاً له ثم كرّ راجعاً .

ونَـذِر بـه (٢) رسولُ الله ﷺ فخرج في طلبه والمسلمون فبلغ قَرْقرة الكُـدْر ، وفـاتـه أبو سفيـان والمشركون ، وألقوا شيئـاً كثيراً من أزوادهم ، من السّويـق (٢) ، ٢٥ أ فسميت غزوة السّويق ، وكانت في ذي الحجة / من السنة الثانية للهجرة ، ثم رجع عَلَيْهِ إلى المدينة ، وقد كان استخلف عليها أبا لبابة .

# **فص**ِل [ غزوة ذي أَمَرّ<sup>(۱)</sup>]

ثم أقام عَلَيْكُم بقية ذي الحجة ثم غزا نجداً يريد غطفان ، واستعمل على المدينة عثانَ بن عفان رضي الله عنه ، فأقام بنجد صفراً من السنة الثانية كلَّه ، ثم رجع ولم يلق حرباً .

<sup>(</sup>١) أصوار : جمع صور وهو صغار النخل المجتمعة .

<sup>(</sup>٢) نذر بالشيء: علمه فحذره، وهي من باب فرح.

<sup>(</sup>٣) السّويق: هو مطحون القمح أو الشعير المحمّصان.

<sup>(</sup>٤) ذو أمرَ : موضع بنجد من ديار غطفان حيث بلغه أن جماً من بني ثعلبة ومحارب قد تجمعوا هناك يريدون أن يتعرضوا لأطراف المدينة ، فلما سمعوا بخروجه لهم هربوا إلى رؤوس الجبال .

#### ا غزوة بَحرَان إ

ثم خرج ﷺ في ربيع الآخر يريد قريشاً ، واستخلف ابن أم مكتوم فبلغ بَحرَان (١) ، معدناً في الحجاز ، ثم رجع ولم يلق حرباً .

#### فصل

# [ غزوة بني قَيْنُقاع ]

ونقض بنو قينقاع - أحد طوائف اليهود بالمدينة - العهد وكانوا تجاراً وصاغة ، وكانوا نحو السبعائة مقاتل ، فخرج النبي عَلَيْكُ لحصارهم ، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر ، فحاصرهم عَلَيْكَ خس عشرة ليلة ، ونزلوا على حكمه على فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول ، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج ، وهو سيد الخزرج ، فشفّعه (۱) فيهم بعد ما ألح على رسول الله عَلَيْكَ ، وكانوا في طرف المدينة .

<sup>(</sup>١) في السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٤٦ قال ابن إسحق : «حتى بلغ بحران ، معدناً بالحجاز من ناحية الفُرُع ، والفرع بضتين : قرية من ناحية المدينة ، كا في معجم البلدان . ووادي الفُرُع وقراه معروفة لا تزال تحمل اسم الفرع حتى الآن .

<sup>(</sup>٢) كانت شفاعة عبد الله بن أبيّ أن تحقن دماؤهم ، وأن لهم أموالَهم ، وعليهم الجلاء عن المدينة ، فجلّوا عنها ولحقوا بأذرعات . وانظر في ذلك السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٤٨ .

# [قتل كعب بن الأشرف]

وأما كعب بن الأشرف اليهودي ، فإنه كان رجلاً من طيء ، وكانت أمه من بني النضير ، وكان يؤذي رسول الله ﷺ والمؤمنين ، ويُشبّبُ في أشعاره بنساء المؤمنين ، وذهب بعد وقعة (الله على المدر إلى مكة وألّب على رسول الله على وعلى المؤمنين ، فندَب رسول الله على الله على رسول الله على المؤمنين ، فندَب رسول الله على الله ورسوله ؟ فانتذب رجال من الأنصار ثم من الأوس الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ فانتذب رجال من الأنصار ثم من الأوس وهم : محمد بن مسلمة ، وعبًاد بن بشر بن وقش ، وأبو نائلة ، واسمه سلكان بن المسلمة بن وقش ، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة ، والحارث بن أوس بن معاذ ، وأبو عبس بن جبر ، وأذن لهم على المنازلوه من أطمه ليلا ، أوس بن معاذ ، وأبو عبس بن جبر ، وأذن لهم على الله واستنزلوه من أطمه ليلا ، وتقدّموا إليه بكلام مُوهم التعريض برسول الله على الما اليهم ، فلما استكنوا منه قتلوه لعنه الله وجأؤوا في آخر الليل ، وكانت ليلة مقمرة ، فانتهوا إلى رسول الله على المحرحه فبرئ من أوس قد جُرح ببعض سيوف أصحابه ، فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من وقته ، ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله ، فأذن عَلَيْهُ في قتل اليهود .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وذهب بعد وقعة بدر وألّب على رسول الله .. إلخ » والتصحيح من كتاب الدرر ص ١٥٠ وجوامع السيرة ص ١٥٤ . وهو موافق لما وجدناه في « ب » .

# [ غزوة أحد ]

يشتمل على غزوة أحد مختصرة ، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عبادَه المؤمنين ، واختبرهم ، وميَّز فيها بين المؤمنين والمنافقين ، / وذلك أن قريشاً حين قتل الله سَرَاتَهم ببدر ، وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ، ورَأْسَ فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم (۱۱) ، وجاء كا ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ، ولم ينَل ما في نفسه : شرع يجمع قريشاً ويؤلِّب على رسول الله عزوة السويق ، ولم ينَل ما في نفسه : شرع يجمع قريشاً ويؤلِّب على رسول الله والأحابيش (۱۱) ، وجاؤوا بنسائهم لئلا يَفرُّوا ، ثم أقبل بهم نحو المدينة ، فنزل قريباً من جبل أحد بمكان يقال له : عَيْنَيْن (۱۱) ، وذلك في شوال من السنة الثالثة .

واستشار رسولُ الله عَلِيَةِ أصحابَه : أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة ؟ فبادر جماعة من فضلاء الصحابة بمن فاته الخروجُ يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل (لعدم أكابرهم) وما أثبتناه أوضح في الدلالة على مراده . وكأن ابن كثير يشير إلى أن رئاسة أبي سفيان لقريش إنما أملتها نتائج معركة بدر ، حيث مات الأكابر وأصحاب الزعامة في قريش ، لأنه صاحب التجارة التي هدد طريقها المسلمون وكانت السبب المباشر في معركة بدر ، ولكونه أصبح موتوراً بعد مقتل ابنه حنظلة وأحمائه عتبة والوليد وشيبة .

<sup>(</sup>٢) الأحابيش: هم أحابيش قريش سُمّوا بذلك لأنهم تحالفوا بالله أنهم لَيَدّ على غيرهم ما سجى ليل ووضح نهار، ومارسا حُبْشِي . وحبشي ، بضم الحاء: اسم جبل بأسفل مكة . ومنهم بنو المصطلق وبنو الهون بن خزية وهم من عامة حلفاء قريش .

<sup>(</sup>٣) جبل عينين : هو جبل صغير يقع جنوبي سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ، على يمين الطريق المستحدث ، ويفصل بينها وادي قناة ، وقد قاس مؤلف كتاب « آثار المدينة المنورة » المسافة ما بينها فوجدها نحواً من ٦٢ متراً . وسمي بجبل عينين لوجود عيني ماء كانتا عنده ، وسمي بعد ذلك بجبل الرّماة ، لأن النبي يَرِيِّكُمْ وضع فوقه الرّماة يوم أحد ، وهو الاسم الذي لا يزال يعرف به حتى الآن .

وألحوا عليه على ذلك ، وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام بالمدينة ، وتابعه على ذلك بعض الصحابة ، فألح أولئك على رسول الله على الله الله الله الله وخرج عليهم ، وقد انتنى عزم بعض أولئك فقالوا : يا رسول الله ، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فقال : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » وأتي عليه الصلاة والسلام برجل من بني النجار فصلى عليه ، وذلك يوم الجمعة ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم (") .

وخرج إلى أحد في ألف ، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي في نحو ثلاثائة إلى المدينة ، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنها يُوبِّخُهم ويحضَّهم على الرجوع ، فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع . فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبَّهم . واستقل رسول الله والله الله المن عنه حتى نزل شعب أحد في عدُوة الوادي إلى الجبل ، فجعل ظهرة إلى أحد ، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم ، فلما أصبح تعبًا عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه ، وكان فيهم خسون فارسا ، واستعمل على الرماة \_ وكانوا خمسين \_ عبد الله بن جُبير الأوسي ، وأمره وأصحابه أن لا يتغيروا من مكانهم ، وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يُؤتّوا من قبَلهم .

وظاهر" عَلِيْكِ ( يومئذ )<sup>(١)</sup> بين درعين .

وأعطى اللواء مصعبَ بن عمير ، أخا بني عبـد الـدار ، وجعـل على إحـدي

<sup>(</sup>١) اللأمة: الدرع أو جميع السلاح.

 <sup>(</sup>٢) في جوامع السيرة ص ١٥٧ : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة بمن بقي بالمدينة من المسلمين .

<sup>(</sup>٣) ظاهر بين درعين : لبس إحدى الدرعين فوق الأخرى ، ولعل في ذلك توجيهاً منه عَلِيْكُم إلى وجوب اتخاذ الأسباب ، ومواجهة القتال بالحيطة وإعداد العدة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من « ب » .

المُجَنَّبتين الـزبيرَ بن العـوام ، وعلى المُجَنَّبـة الأخرى المنـذرَ بن عمرو<sup>(۱)</sup> المُعْنِـق ليَمُوت .

واستعرض الشبابَ يومئـذ ، فـأجـاز بعضهم وردّ آخرين ، فكان ممن أجـاز سَمُرةُ بن جُنْدُب ، ورَافِع بن خَدِيْج ، ولهما خمسَ عشرةَ سنة .

٢٧ أ / وكان ممّن ردّ (١) يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة ، وأسيد بن ظهير ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعرابة بن أوس ، وعمرو بن حزم . ثم أجازهم يوم الخندق .

وتعبَّأت قريش أيضاً وهم في ثلاثـة آلاف كا ذكرنا ، فيهم مائتـا فـارس ، فجعلوا على مينتهم خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل .

وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب ، واسمه عبد عمرو بن صيفي . وكان رأس الأوس في الجاهلية ، وكان مترهبا ، فلما جاء الإسلام خُذِل فلم يدخل فيه ، وجاهر رسول الله عَيْضٌ بالعداوة ، فدعا عليه عَيْضٌ ، فخرج من المدينة ، وذهب إلى قريش يولِّبُهم على رسول الله عَيْضٌ ( ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله )(١) وأصحابه من الحَنق ،

<sup>(</sup>۱) المنذر بن عمرو: بن خنيس الأنصاري الخزرجي ، والمُعْنِق ليوت أو المعنق للموت لقب عرف به . شهد العقبة ، وكان من النقباء ، ثم شهد بدراً وأحداً ، وقتل يوم بئر معونة . انظر أسد الغابة ٤ : ٤١٨ ـ ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) هنا يقابلنا موقفان في الجيش المتوجه إلى أحد مع رسول الله عَلِيْجُ : موقف مثبط متخاذل عثله المنافقون وعلى رأسهم ابن أبيّ ، وهم قوم خلت قلوبهم من الإيمان واستعبدها الشيطان بالوهن والجبن والصّغار .

وموقف إيماني رائع تمثله هذه الفئة من الشباب المؤمن الذي منحته العقيدة صلابة القلب وقوة النفس رغ صغر السن وطراوة العود ، وهكذا كان شباب عمد مله يواجه مسؤولياته جنباً إلى جنب مع الشيوخ والكهول ، وينهض بالأمور الجسام ، وإن أمة يتساوى فيها الكبار والصغار في الإحساس بالمسؤولية والاندفاع إلى الجهاد لجديرة بالنصر والسؤدد والحياة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من « ب » .

ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومَه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه ، فلما أقبل في عُبْدان أهل مكة والأحابيش تعرّف إلى قومه فقالوا له : لا أنعم الله لك عيناً يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومي بعدي شرٌّ ، ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً .

وكان شعارُ أصحاب رسول الله عَلِيلَةٍ يومئذ « أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ » ، وأبلى يومئذ أبو دُجانة سِماك بن خَرَشَة ، وحمزة عمّ رسول الله عَلِيلَةٍ ، ( أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه ) (۱) وكذا عليّ بن أبي طالب ، وجماعة من الأنصار منهم : النّفر بن أنس ، وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين . وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار ، فانهزموا راجعين حتى وصلوا (۱) إلى نسائهم .

فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جُبَير قالوا : يا قوم ، الغنيمة الغنيمة . فذكرهم عبد الله بن جُبَير تقديم (") رسول الله عَلِيلةٍ إليه في ذلك ، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة ، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك ، فذهبوا في طلب الغنيمة ، وكرّ الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنوا ، وأقبل آخرهم ، فكان ما أراد الله تعالى كونَه ، فاستَشْهِد مَنْ أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين ، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة ، وتولّى أكثرهم .

وخَلَص المشركون إلى رسول الله عَلَيْتُهُ فَجُرِح في وجهه الكريم وكُسرت رباعيّتُه اليني السفلي بحجر، وهُشّمت البيضة على رأسه المقدس، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لِشِقّه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين، فأخذ عليّ بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله . وكان الذي تولى أذى رسول الله عَلِيّة / عمرو بن قَمِئة وعتبة بن أبي

<sup>(</sup>۱) زیادة من « ب » .

<sup>(</sup>٢) في « ب » حتى وصل إلى نسائهم .

 <sup>(</sup>٣) تقديم: يريد به عهد رسول الله عليه إليه بعدم النزول مها كانت نتيجة الحرب.

وقاص ، وقيل : إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شجّه على من شباب هو الذي شجّه على الله عنه بين يديه ، فدفع على الله على بن أبي طالب رضي الله عنه ، ونَشِبَت حلقتان من حلق المغفر في وجهه على بن أبي طالب رضي الله عنه ، ونَشِبَت حلقتان من حلق المغفر في وجهه على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وعض عليها حتى وجهه على ، فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، وعض عليها حتى سقطت ثنيتاه ، فكان الهَتَمُ يَزينه ، وامتص مالك بن سنان (۱) والد أبي سعيد الخَدْري الدم من جرحه على الله عنه ، وامتص مالك بن سنان (۱)

وأدرك المشركون الذي عَلَيْ فحال دونه نفر من المسلمين نحو من عشرة فقتلوا ، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه عليه عليه الله عنه به وقرس أبو دُجانة سمّاك بن خرشة عليه عليه عليه عليه الله عنه ، وهو لا يتحرك رضي الله عنه ، ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا ( مسدداً )(١) مُنْكئاً(١) ، فقال له رسول الله عليه الم فداك أبي وأمي » . وأصيبت يومئذ عين قتادة النعان الظّفَري ، فأتى بها رسول الله عليه فردّها عليه الصلاة والسلام بيده الكرية ، فكانت أصح عينيه وأحسنها .

وصرخ الشيطان ـ لعنه الله ـ بأعلى صوته : إن محمـداً قـد قُتل ، ووقع ذلـك في قلوب كثير من المسلمين ، وتولّى أكثرُهم ، وكان أمرُ الله .

ومرّ أنس بن النَّضْر بقــوم من المسلمين قــد ألقَــوْا بــأيــديهم ، فقــال :

<sup>(</sup>۱) مالك بن سنان : بن عبيد الأنصاري الخزرجي ، قتل يوم أحد شهيداً ، انظر أحد الغابة ٤ : . ٢٨١ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من « ب » .

<sup>(</sup>٢) منكئاً : موجعاً .

<sup>(</sup>٤) قتادة بن النعان : بن ينزيد بن عنامر الأنصاري الظُفَري الأوسي ، صحابي بدري من الشجعان ، كان من الرماة المشهورين ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله علي ، توفي بالمدينة سنة ٢٢ هـ . انظر أسد الغابة ٤ : ١٩٥ ـ ١٩٦ .

ما تنتظرون ؟ فقالوا : قُتل رسولُ الله عَلَيْتُهُ فقال : ما تصنعون في الحياة بعده ؟ قوموا فهوتوا على ما مات عليه ، ثم استقبل الناس ، ولقي سعد بن معاذ فقال : يا سعد ، والله إني لأجد ريح الجنة من (') قبل أحد ، فقاتل حتى قُتل رضي الله عنه ، وَوُجدَت به سبعون ضربة .

وجُرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرين جِرَاحةً ، بعضُها في رجله ، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه .

فلما أسندوا في الجبل ، أدركه أبي بن خلف على جَواد ، يقال له العَوْد ، زعم النبيث أنه يقتل عليه رسول الله / عليه الله / عليه مسول الله عليه وسول الله عليه ويكر عدو الله منه من ( يد ) الحارث بن الصّة فطعنه بها ، فجاءت في تَرْقُوته ، ويكر عدو الله منه منه منه فقال له المشركون : والله ما بك من بأس ، فقال : والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون ، إنه قال أنه ي : إنه قاتلي ، ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرْجعَه إلى مكة لعنه الله .

<sup>(</sup>۱) في « ب » : « من دون أحد » .

<sup>(</sup>٢) الحارث بن الصّة : بن عمرو بن عتيك الأنصاري الخزرجي ، كان فين سار مع رسول الله عَلَيْكُ إلى بدر ، فكُسر بالرَّوْحاء ، فرده ، وضرب له بسهمه ، وشهد معه أحدا فثبت معه يومئذ ، واستُشهد رضى الله عنه في بئر معونة . انظر أسد الغابة ١ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من « ب » .

في زاد المعاد ٢ : ١٠٤ : وكان ـ أبي بن خلف ـ يعلف فرسه بمكة ويقول : أقتل عليه محمداً ، فبلغ ذلك رسولَ الله عَلِيَةِ ، فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى ، فلما طعنه تذكر عدو الله =

وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله على المنه على المنه على المنه منه المنه منه وجده آجناً (۱) ، فرده (۲) ، وأراد على أن يعلو صخرة هناك ، فلم يستطع لما به على المنه ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين ، فجلس طلحة تحته حتى صَعِد . وحانت الصلاة ، فصلى جالساً ، ثم مال المشركون إلى رحالهم ، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها ، وكان هذا كله يوم السبت .

واستُشهد يومئذ من المسلمين نحو السبعين . منهم حمزة عمَّ رسول الله عَلَيْتُهُ ، قتله وحشيُّ مولى بني نوفل وأعتق لذلك ، وقد أسلم بعد ذلك ، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله ، وعبد الله بن جَحْش حليف بني أمية ، ومصعب بن عمير ، وعثان بن عثان ، وهو شمَّاس بن عثان المخزومي ، سمِّي بشَمَّاس لحسن وجهه . فهؤلاء أربعة من المهاجرين ، والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم ، فدفنهم في دمائهم وكلومهم ، ولم يصل عليهم يومئذ .

وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان ، منهم عثان بن عفان رضي الله عنه ، وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم ، فقال عز وجل : ﴿ إِن الدّين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسّبُوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴾ (١) .

<sup>=</sup> قوله : أنا قاتله ، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح . وذو المجاز : من أسواق العرب المعروفة في الجاهلية .

<sup>(</sup>١) آجناً: متغير الطعم واللون .

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٨ : فلما انتهى رسول الله على إلى فم الشّعب خرج على بن أبي طالب ، حتى ملاً دَرَقَتَه ماء من المهراس فجاء به إلى رسول الله على للشرب منه ، فوجد له ربحاً فعافه ، فلم يشرب منه ، وغسل عن وجهه الدم ، وصباً على رأسه وهو يقول : « اشتد غضب الله على من دمّى وجة نبيّه » .

<sup>(</sup>٣) أل عمران : ١٥٥ .

وقُتل يومئذ من المشركين اثنان وعشرون .

وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول : ﴿ وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ أَهْلُكُ تَبُوئُ المؤمنين مقاعدَ للقتال والله سميع عليم .. ﴾ (١) الآيات (٢) .

### فصل

### [ غزوة حمراء الأسد ]

ولما أصبح يومُ الأحد ، ندب رسولُ الله عَيْنَةُ ( المسلمين ) إلى النهوض في طلب العدو ، إرهاباً لهم ، وهذه غزوة حمراء الأسد (أ) ، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر (٥) أحداً ، فلم يخرج إلا من شهد أحداً ، سوى جابر بن عبد الله ، فإنه كان

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٢١ ومابعدها .

<sup>(</sup>Y) في هامش « ب » : بلغ مقابلة على أصل المؤلف . وبعدها بقليل : بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد الثاني يوم الاثنين سابع شعبان من سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق حماها الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من « ب » .

<sup>(</sup>٤) حمراء الأسد: موضع على طريق المدينة مكة ، يبعد عن المدينة ثمانية أميال ، وإليه انتهى رسول الله والله والله على مطاردة المشركين العائدين إلى مكة بعد وقعة أحد .

<sup>(</sup>٥) كأنما أراد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من اقتصاره في هذه الغزوة على من شهد أحداً دون سواه : أن يجعل من هذا الجيش الذي بدا في أعين الناس منكسراً منهزماً على سفح أحد ؛ جيشاً يتتبع الأعداء ويحقق النصر ، فتعود له ثقته بنفسه ، وترجع إليه هيبته في نفوس أعدائه من المشركين والمنافقين واليهود .

كا أراد عَلِيْتُ أن يتحنهم في درس الطاعة الذي أملاه عليهم في أحد ، وقد لموا بأنفسهم مدى ما يحدثه التفريط بأوامر القائد من انتكاس وارتكاس ، كا أن الإسراع في مطاردة المشركين إلى حمراء الأسد حصب جميع الوجوه الشامتة ، وقطع كل الألسنة المناوئة ، وثبت أقدام المماين على صعيد النصر والجهاد .

أبوه استخلفه في مهاته (۱) ، فقتل أبوه يوم أحد ، فاستأذن رسول الله عليه في في الله عليه الله عليه و م و الله عليه و م الله و الله على الله و ال

ومرّ مَعْبَدُ بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله عَلِيلَةٍ وأصحابِه فأجارَه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالرّوحاء ، فأخبرهم أن رسول الله عَلِيلَةٍ وأصحابَه قد خرجوا في طلبهم ، ففت ذلك في أعضاد قريش ، وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة ، فثناهم ذلك واستروا راجعين إلى مكة .

وظَفِر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبراً ، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان ، فلم يقتل فيها سواه<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) في « ب » : « استخلفه على بناته » وفي زاد المعاد ٢ : ١٢١ واستأذنه جابر بن عبد الله وقال : يا رسول الله ، إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك ، وإنما خلّفني أبي على بناته ، فأذن لي أسيرُ معك ، فأذِن له .

<sup>(</sup>٢) لَل عمران : ١٧٢ والقرح : الجرح .

وفي السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ١٠١ : أن رجلاً من بني عبد الأشهل قال : شهدت أحداً أنا وأخ لي ، فرجعنا جريحين ، فلما أذَّن مُؤذِّن رسول الله والله المحلوج في طلب العدو ، قلت لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله والله عليه الله على الله وكنت أيسر جرحاً منه ، فكان إذا غُلِب حملته عَقْبَةً ومشى عَقْبَةً ، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون !!

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية لابن كثير ٣ : ١٠٢ أنه قَتَل أيضاً أبا عزة الجمحي الذي كان رسول الله عَلَيْكُ قَد أسره ببدر ثم مَنَّ عليه ، فقال : يما رسول الله ، أقلني فقال : لا والله لا تمسح عارضَيْك بحكة تقول - خدعت محمداً مرتين . ثم أمر بضرب عنقه . وذكر ذلك أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية ٢ : ١٠٤ .

# فصل

## ا بعث الرَّجيع ا

ثم بعث عَلَيْتُم بعد أحد بعثَ الرّجيع ، وذلك في صفر من السنة الرابعة ، وذلك أنه عَلِيَّةٍ بعثَ إلى عَضَل (١) والقَارَة بسؤالهم رسولَ الله عَلِيَّةٍ ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاماً ، فبعث ستةَ نفر في قول ابن إسحاق ، وقال(٢٠) البخاري في صحيحه كانوا عشرة . وقال أبو القاسم السهيلي : وهذا(") هو الصحيح . وأمَّر عليهم مَرتَد بن أبي مرتد الغَندوي رضي الله عنهم . ومنهم خُبَيْب بن عديّ ، فذهبوا معهم ، فلما كانوا بالرَّجيع ، وهو في ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهَدْأَة غدروا بهم ، واستصرخوا عليهم هذيلاً ، فجاؤوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم ، واستأسر منهم خُبَيْب بن عدي ورجل آخر وهو زيد (٥) بن الدَّتِنَّة ،

(٢)

عضَل والقارة : هم بنو الهُون بن خزيمة بن مدركة أخي بني أسد بن خزيمة ، وقد تقدم في غزوة أحد أنهم من أحابيش قريش .

رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ) . وذكر أن أميرهم كان عاصاً بن **(Y)** ثـابت بن أبي الأقلح وكان عـاصم رضي الله عنـه قـد قَتَل يـوم أحـد فتيين من بني عبـد الـدار أخوين ، أمها سُلافة بنت سعد بن شُهَيْد ، فنذرت إن الله أمكنها من رأس عاصم لتشربن في قَحْفِه ( جمجمته ) الخرَ . فرامت بنو هذيل أخذَ رأسه ليبيعوه من سُلافة ، فأرسل الله عز وجلَّ دونه الدَّبر ( النحل ) فحمته ، فقالوا : إن الـدُّبر سيـذهب في الليل ، فإذا جـاء الليلُّ أخذناه ، فلما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلاً لم يُرَ مثله ، فحمله ، ولم يصلوا إلى جثته ولا إلى رأسه ، وكان رضى الله عنه قد نَذر ألاّ يَمَسُّ مشركاً أبداً ، فـأبرَّ الله عز وجل قسمـه ، ولم يروه ، ولا وصلوا إلى شيء منه ، ولا عرفوا له مَسْقَطاً . انظر القصة في الدرر ص ١٦٨ . الروض الأنف ٦ : ١٨٤ .

حكى البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ) أنه بين عسفان ومكة . (٤)

زيد بن الدُّثِنَّة : بن معاوية الأنصاري اخزرجي ، شهد بدراً وأحداً ، وقُتل بمكة سنة أربع (0) للهجرة في بعث الرجيع . انظر أسد الغابة ٢ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ .

فذهبوا بهما فباعوهما بمكة ، وذلك بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش من يوم بدر . فأما خُبَيْب رضي الله عنه فكث عندهم مسجوناً ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم (۱) ليصلبوه فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له ، فصلاهما ثم قال : والله لولا أن تقولوا أن ما بي جَزَعٌ لزدت ، ثم قال :

ولست أبالي حين أُقتل مُسْلماً على أيِّ جَنْبٍ كان لله مَصرعي وذلك في ذاتِ الإله وإن يَشَا يُبَارِكُ على أَوْصَال شِلْو مُمَزّع

ثم وكلوا به من يحرسُه ، فجاء عمرو بن (۱) أمية فاحتمله بخدعة ليلاً فذهب بـه فدفنه .

وأما زيد بن الدَّثِنَّة رضي الله عنه فابتاعه صفوانُ بن أمية فقتله بأبيه .

وقد قال<sup>(۲)</sup> له أبو سفيان : أيسرُّك أن محمداً عندنا تُضْرَبُ عنقُه ، وأنك في أهلك ؟ فقال : والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه .

<sup>(</sup>١) التنعيم : مكان كان بظاهر مكة أمر رسولُ الله ﷺ عائشةَ أن تحرم للعمرة منه ، وهو معروف يعتمر منه الناس إلى اليوم.غير أنه دخل في مباني مكة .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن أمية : الضَّري ، في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢ : ٧٣ روى أحمد عن عرو بن أمية الضَّري قال : بعثني رسولُ الله ﷺ وحمدي عيناً إلى قريش ، فجئت خشبة خُبَيْب بن عدي لأنزله من الخشبة ، فصعدت خشبته ليلاً ، فقطعت عنه وألقيته ، فسمعت وجَبَةً خلفي فالتفت ، فلم أر خبيباً ، وكأغا ابتلعته الأرض ، فلم أر له أثراً حتى الساعة .

<sup>(</sup>٣) قال له : أي قال أبو سفيان لزيد بن الدثنة قبل أن يقتل .

#### فصل

### [ بعث بئر مَعُونة ]

المدعق ملاعب الأسنة ، قدم على رسول الله على المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يُسلم المدعق ملاعب الأسنة ، قدم على رسول الله على المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يُسلم ولم يُبعد . فقال : يا رسولَ الله لو بعثتَ أصحابكَ إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم ، فقال : إني أخاف عليهم أهل نجد ، فقال أبو براء : أنا جارٌ لهم .

فبعث عَلِيْكُمْ فيا قاله ابن إسحاق أربعينَ رجلاً من الصحابة ، وفي الصحيحين (۱) سبعين رجلاً ، وهذا هو الصحيح . وأمَّرَ عليهم المنذرَ بن عمرو أحد بني ساعدة ، ولقبه المُعْنِق ليوت رضي الله عنهم أجمعين ، وكانوا من فضلاء (۱) المسلمين وساداتهم وقرَّائهم ، فنهضوا فنزلوا بئر مَعونة ، وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سُلَيْم ، ثم بعثوا منها حرام بن مِلحان أخا أم سُلَيْم (۱) بكتاب رسول الله

رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ورعل وذَكُوان وبئر معونة ) ورواه مسلم
 في كتابه المساجد ومواضع الصلاة ( باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين
 نازلة ) وفي كتاب الإمارة ( باب ثبوت الجنة للشهيد ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في الدرر لابن عبد البرص ١٧٠ : كان شباب من الأنصار يسمعون القرآن ، ينتحون ناحية من المدينة ، يَحَسب أهلوهم أنهم في المجد ، ويحسب أهل المجد أنهم في أهليهم ، فيصلون من الليل حتى إذا قارب الصبح احتطبوا الحطب واستعذبوا الماء ، فوضعوه على أبواب حَجَر النبي عَلَيْهُ . قال : فبعثهم جميعاً إلى بئر معونة ، فاستشهدوا . فدعا النبي عَلَيْهُ على قتلتهم أياماً . وفي « ب » : وكانوا من فقراء الملمين . .

 <sup>(</sup>٣) أم سليم: هي سهلة، وقيل رُميلة. وقيل رُميشة، بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية
 الخزرجية، أمّ أنس بن مالك بن النضر رضى الله عنه، لم تتزوج في الجاهلية بعد موت زوجها
 مالك، وبعد إسلامها خطبها أبو طلحة الأنصاري وهو مشرك، فقالت: أما إني فيك =

عَلِيْكَ إلى عدقِّ الله عامر بن الطفيل ، فلم ينظر فيه ، وأمر بـه فقتلـه رجلٌ ضربَـه بحربة ، فلما خرجَ الدم قال : فُزْتُ وربِّ الكعبة .

واستنفر عدو الله عامر: بني عامر إلى قتال الباقين ، فلم يُجيبوه ، لأجل جوار أبي براء ، فاستنفر بني سُلم فأجابته عُصَيّة ورعْل وذَكوان ، فأحاطوا بأصحاب رسول الله عنهم ، إلا عنهم ، إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارْتُثُ من بين القتلى ، فعاش حتى قُتل يوم الخندق .

وكان عمرو بن أمية الضَّري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين ، فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة ، فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قُتل مع أصحابه ، وأسر عمرو بن أمية ، فلما أُخْبَر أنه من مُضر جَزِّ عامرٌ ناصيتَه وأعتقه فيا زع عن رقبة كانت على أمه .

ورجع عمرو بن أمية ، فلما كان بالقَرْقَرة من صدر قناة (١) نزل في ظل ، ويجيء رجلان من بني كلاب ، وقيل من بني سُليم فنزلا معه فيه ، فلما ناما فتك بها عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه ، وإذا معها عهد من رسول الله عليه من من أصحابه ، قال : « لقد قتلت عليه الله عليه على الله على

لراغبة ، وما مثلك يُردُّ ، ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة ، فإن تُسلم فذلك مهري ، ولا أسألـك غيره . فأسلم وتزوجها .

وكانت أم سُليم تغزو مع رسول الله ﷺ ، وقد روت عنه عدة أحاديث . انظر أسد الغابة ٥ : ٥٩١ .

<sup>(</sup>١) ارتث : الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح .

<sup>(</sup>٢) قناة : واد يمر شمال المدينة من الشرق إلى الغرب ، جنوبي أحد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « هذا صحيح » ولا معنى له . والحديث في سبب غزوة بني النضير رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب حديث بني النضير ) .

#### فصل

### ا غزوة بني النضير ا

ونهض رسولُ الله عَلَيْ بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعينَ على ذَيْنِك القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف ، فقالوا : نعم . وجلسَ عَلَيْ هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم ، فاجتعوا فيا بينهم عن رجل / يلقي بهذه الرحا على محمد فيقتله ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جعاش له له وأعلم الله رسوله بما همّوا به ، فنهض عَلَيْ من وقته من بين أصحابه ، فلم يتناه دون المدينة ، وجاء من أخبر أنّه رآه عَلَيْ داخلاً في حيطان المدينة ، فقام أبو بكر ومن معه فاتّبعوه ، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود ، فندب الناسَ إلى قتالهم ، فخرج واستعمل على المدينة ابنَ أم مكتوم ، وذلك في ربيع الأول فحاصرهم سِتّ ليالٍ منه ، وحينتُذ حُرِّمت الحمّر ، كذا ذكره (۱) ابن حزم ، ولم أره لغيره .

ودس عبدُ الله بن أبي بن سلول وأصحابُه من المنافقين إلى بني النضير : أنَّا معكم نقاتًل معكم ، وإن أُخرجُم خرجنا معكم .

ف اغتر أولئك بهذا ، فتحصنوا في آطامهم ، فأمر عَلِي بقطع نخيلهم وإحراقها ، فسألوا رسول الله أن يُجْليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك ، فتحمَّل أكابرهم كحُييّ بن أخطَب ، وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم ، وذهبت طائفة منهم إلى الشام .

ولم يُسْلِم منهم إلا رجلان ، وهما أبو سعد بن وَهْب ، ويامين بن عُمير بن

<sup>(</sup>١) جوامع السيرة : ص ١٨١ .

كعب ، وكان قد جعل لمن قتل ابنَ عمه عمروَ بنَ جِحَاش جُعْلاً ، لما كان قد هم به من الفتك برسول الله على الله على أموالها ، وقسم رسول الله على أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة ، إلا أنه أعطى أبا دُجانة وسهل بن حُنيف الأنصاريين لفقرهما ، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله ، فلم يُوجف (۱) المسلمون بخيل ولا ركاب . وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر ، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنها يسميها سورة بني النضير .

### فصل

#### ا غزوة ذات الرِّقاع ]

وقنت رسولُ الله عَلَيْكُم شهراً يدعو على الدنين قتلوا القرَّاءَ أصحابَ بئر معونة (۱) . ثم غزا عَلِيْكُم غزوة ذات الرّقاع ، وهي (غزوة نجد) ، فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد مُحارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان ، واستعمل على المدينة أبا ذر(۱) الغفاري . فسار حتى بلغ نَخْلاً ، فلقي جمعاً من

<sup>(</sup>۱) لم يوجف: الإيجاف: الايضاع في السير، وهو الإسراع. والمراد أنهم لم يلقوا بها حرباً ولا مشقة، ومشوا إليها مشياً فلم يركبوا خيلاً ولا إبلاً.

<sup>(</sup>٢) كان الأولى أن يذكر قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية حديثه عن بئر معونة ، وظاهر كلام ابن كثير رحمه الله أن دعاء النبي عليه القنوت اقتصر على قتلة القراء في بئر معونة ، ولكن رواية البخاري تدل على أن دعاء على شمل بني لحيان من هذيل ، وهم قتلة بعث الرجيع ؛ لأن أخبار البعثين وصلت المدينة في وقت واحد ، وكان أسلوب الغَدْر فيها واحداً أيضاً . فقد جاء في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب الرجيع ) : أن نبي الله علي قنت شهراً في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب : على رغل وذكوان وعُصَيَّة وبني لحيان .

 <sup>(</sup>٢) في جوامع السيرة ص ١٨٢ « واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري أو عثمان بن عفان » وفي زاد
 المعاد ٢ : ١٢٢ وقيل : عثمان بن عفان . والمعروف أن رسول الله عليه ملهم رد طلب أبي ذر في =

غطفان فتواقفوا ، ولم يكن بينهم قتال ، إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيا ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير ، وقد استشكل / لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي () عن أبي سعيد أن النبي عَيِّلِيَّةٍ حَبَسَه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً ، وذلك قبل نزول صلاة الخوف ، قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كا رواه أبو عيّاش () الزَّرقي قال : كنا مع النبي عَيِّلِيَّةٍ بعسفان فصلى بنا الظهر ، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد . فقالوا : لقد أصبنا منهم غفلة ، ثم قالوا : إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت ـ يعني صلاة الخوف ـ بين الظهر والعصر . فصلى بنا العصر ففرَقنا فريقين . . وذكر الحديث . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ()

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله عَلِيْتُهُ نازلاً بين ضَجْنَانَ

توليته عملاً من أعماله والله على المقد جاء في صحيح مسلم كتاب الإمارة (باب كراهة الإمارة بغير ضرورة): عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، الأمن أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها».

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في كتاب المواقيت (باب كيف يقضي الفائت من الصلاة) عن عبد الله بن مسعود ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ٣ : ٢٥ ، ورواه الشافعي في مسنده ص ١٩٦ . ورجال إسناده رجال الصحيح كا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها ، وصححه ابن الكن . كذا في نيل الأوطار ٢ : ٣٢ .

 <sup>(</sup>٢) أبو عيّاش الزَّرَقي : أكثر أهل الحديث يقولون : اسمه زيد بن الصامت ، الأنصاري الحزرجي ، من بني زُرَيق ، شهد مع رسول الله ﷺ المشاهد كلها ، وتوفي رضي الله عنـه زمن معـاويـة .
 انظر أسد الغابة ٥ : ٢٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ورواه النسائي في كتاب الصلاة
 ( باب صلاة الخوف ) أيضاً ، ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤ : ٥٩ ـ ٦٠ ورجال إسناده عند
 أبي داود والنسائي رجال الصحيح ، كذا في نيل الأوطار ٢ : ٣٤٠ .

وعُسْفَان ، مُحاصراً المشركين ، فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاةً هي أحبُّ إليهم من أبنائهم وأبكارهم ، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم مَيْلَةً واحدة . فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يَقْسِم أصحابه نصفين . . . وذكر الحديث . رواه النسائي والترمذي (۱) وقال ، حسن صحيح .

وقد عُلِمَ بلا خلاف أن غزوة عُسُفَان كانت بعد الخندق ، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها ، بل بعد خيبر ، ويُؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنها شهداها ، أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرِّقاع ، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخِرَق لما نَقبَت ، فَسُمِّيت بذلك . وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله عَنِيلِيلًمُ صلاة الخوف ؟ قال : نعم . قال : متى ؟ قال : عام غزوة نجد ، وذكر صفة من صفات صلاة الخوف ، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود (الله والنسائي .

وقد قال بعض أهل (٤) التاريخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة ،

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه النسائي وأبو داود في كتاب الصلاة (باب صلاة الخوف) والترمذي في كتاب التفسير (باب ومن سورة النساء). ورجال إسناده ثقات عند النسائي وأبي داود، وساقه أبو داود من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال مشهور إذا لم يصرح بالتحديث، وقد عنعن ها هنا. انظر نيل الأوطار ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المغازي ( بـاب غزوة ذات الرقـاع ) ، ورواه مسلم في كتـاب المغـازي ( باب غزوة ذات الرقاع ) أيضاً ، وقوله : نقبت : أي رقّت وتخرّقت لمشيهم حفاة.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ورواه النسائي في كتاب الصلاة
 ( باب صلاة الخوف ) أيضاً ، ورواه الإمام أحمد في المسند ٢ : ٥٢٢ وقد تقدم تخريجه أعلاد :
 رقم ( ١ )

 <sup>(</sup>٤) جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : ٢ : ١٣٤ بأن غزوة ذات الرقاع لم تقع إلامرة واحدة .
 حيث قال بعد مناقشته لأهل السير : فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى =

واحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها ، قلت : إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عُسفان .

وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل (۱) جابر وبيعه من رسول الله على أن ذلك كان في غزوة تبوك ، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قُتل أبوه في أحد ، وترك الأخوات ، فاحتاج أن يتزوج سريعاً من يكفلهن له .

ومنها حديث جابر(۱) أيضاً في الرجل الذي سَبَوا امرأته فحلف لَيهريقن دماً في أصحاب محمد عَلِيهٍ ، فجاء ليلاً - وقد أرصد رسول الله عَلِيهٍ رجلين رَبيئة (۱) ٢٤ ب للمسلمين / من العدو ، وهما عبّاد (۱) بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنها - فضَرَبَ عبّاداً بن بشر بسهم وهو قائم يصلي ، فنزعه ولم يُبطل صلاتَه ،حتى رشقه بثلاثة أسهم ، فلم ينصرف منها حتى سلم ، وأنبه صاحبة ، فقال : سبحان الله ، هلا أَنْبَهتني ؟ ! فقال : إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها .

بعد الخندق ، بل بعد خيبر ، وإنما ذكرناها هنا تقليداً لأهل المغازي والسير ، ثم تبين لنا
 وَهَمُهُم . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) انظر قصة جمل جابر في هذه الغزوة ، في السيرة النبوية لابن كثير ٣ : ١٦٦ وفي السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) حديث جابر هذا رواه أبو داود في كتاب الطهارة (باب الوضوء من الدم) وقد تفرد به، وفي «مجمع الفوائد» ١: ٩٨، ورواه أيضاً ابن خزيمة وعلقه البخاري وفي إسناده عقيل بن جابر. قال في الميزان :وفيه جهالة. وفي « الكاشف » ذكره ابن حبان في الثقات . كذا في نيل الأوطار: ١: ٢٠٩ وسكت عنه المنذري . كذا في تخريج السنن ١: ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ربيئة : عين وطليعة ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو ، ويكون عادة في مكان يشرف منه على المداخل والمسالك .

<sup>(</sup>٤) عبّاد بن بشر: الأشهلي الأنصاري ، شهد بدراً ، واستُشهد باليامة .

### فصل

#### [ غزوة بدر الصغرى]

وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند مُنصرَفه نادى : موعدُكم وإيّانا بـدرّ العـامَ المقبل ، فأمر رسولُ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر قصةَ هُم غورث بن الحارث المحاربي الغطفاني بقتل رسول الله ﷺ ، وفي السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتـاب المغـازي ( بـاب غـزوة ذات الرقـاع ) ورواه مسلم في كتــاب صـلاة الحوف ) .

<sup>(</sup>۲) اخترطه : سلّه .

هذه السنة نهض رسول الله على حتى أتى بدراً للموعد ، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي ، فأقام هناك ثماني ليال ، ثم رجع ولم يلق كيداً ، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش ، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدّب سنتهم فرجعوا ، وهذه الغزوة تُسمّى بدراً الثالثة وبدر الموعد .

# فصل ا غزوة دُومة الجَنْدل ا

وخرج عَيْنِهُ إلى دُومة (١) الجَنْدل في ربيع الأول من سنة خمس ، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حرباً ، وكان استعمل على المدينة سِبَاعَ بنَ (٢) عُرْفُطَة .

# فصل [ غزوة الخندق <sub>ا</sub>

يشتر على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عبادَه المؤمنين وزَلْزلَهم ، وثبَّت الإيمانَ في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يُبْطِنه أهلُ النفاق ، وفضحَهَم وقرَّعهم . / ثم أنزل نَصْرَه ، ونصر عبدَه ، وهزم الأحزابَ وحده ، وأعز

<sup>(</sup>١) دومة الجندل : قال ابن القيم في زاد المعاد ٢ : ١٣٥ وهي بضم الدال . وأما دَومة بـالفتح فمكان آخر . وبينها وبين المدينة خس عشرة ليلة ، وهي من دمشق على خس ليال .

 <sup>(</sup>٢) سباع بن عرفطة : الغفاري ، استعمله النبي ﷺ على المدينة لما خرج إلى خيبر وإلى دُومة الجندل ، وهو من مشاهير الصحابة . انظر أسد الغابة ٢ : ٢٥٩ .

جندَه ، ورد الكَفَرة (١) بغيظهم ، ووقَى المؤمنين شَرَّ كيدهم ، وذلك بفضله ومَنَّه ، وحِرَّم عليهم شرعاً وقَدَراً أن يَغْزوا المؤمنين (٢) بعدها ، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبَه هم الغالبين ، والحمد لله رب العالمين .

وكانت في سنة خمس في شوالها على الصحيح من قَوْلَي أهل المغازي والسير، والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحداً كانت في شوال من سنة ثلاث، وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان واعدَهم العام المقبل بدراً، وأنه على خرج إليهم فأخلفوه لأجل جَدْب تلك السنة في بلادهم، فتأخروا إلى هذا العام.

قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه ": هذا قول أهل المغازي ، ثم قال : والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع ، وهو قول موسى بن عقبة ، ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر : « عُرضت على النبي عَلَيْهُ يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجِرْنِي ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني " ، فصح أنه لم يكن بينها إلا سنة واحدة فقط .

قلت : هذا الحديث مخرَّجٌ في الصحيحين وليس يدل على ما ادّعاه لأن مناط

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ وردَّ اللهُ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خَيْراً ، وكفى اللهُ المؤمنين القتال ،وكان اللهُ قوياً عزيزاً ﴾ . الأحزاب : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) لم يغز المشركون المسلمين بعد الخندق أبداً ، لأن شوكتهم قد انكسرت ، وانتقلت المبادأة بالغزو إلى المسلمين . . جاء في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) ، أن الرسول مراقية قال لأصحابه بعد جلاء الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزوننا ، نحن نسير إليهم » . فعركة الخندق كانت من المعارك الحاسمة في تاريخ الإسلام والمسلمين .

<sup>(</sup>٣) انظر جوامع السيرة لابن حزم ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) ورواه مسلم في كتاب الإمارة ( باب بيان سن البلوغ ) .

إجازة الحرب كانت عنده على خس عشرة سنة ، فكان لا يجيز من لم يَبلُغها ، ومن بلغها أجازه ، فلما كان أبن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يُجِزْه ، ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه ، وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك . فكأنه قال : وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب . وقد قيل : إنه كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة من عمره وفي يوم الخندق في آخر الخامسة عشرة ، وفي هذا نظر ، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف ، والله أعلم . وكان سبب غزوة الخندق أن نَفَراً من يهود بني (۱) النضير الذين أجلاهم على من المدينة إلى خيبر كا قدمنا وهم أشرافهم : كسلام بن أبي الخيش و وسلام بن مشكم ، وكنانة بن الربيع وغيرهم (۱) ، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله على المنافقة وعدوهم من أنفسهم النصر ، فأجابوهم ، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضاً ، وخرجت قريش وقائدهم أبو ضيان بن حرب ، وعلى غطفان عيينة بن حصن ، كلهم في نحو عشرة آلاف سفيان بن حرب ، وعلى غطفان عيينة بن حصن ، كلهم في نحو عشرة آلاف

<sup>(</sup>۱) رغ حقد اليهود على الإسلام والمسلمين من أول يوم وصل فيه رسول الله عَلَيْ إلى المدينة ، فإنهم وقفوا في حروبه مع المشركين موقف المتفرج المتربص ، ثم لم تمنعهم العهود والمواثيق التي أخذها رسول الله عَلَيْ عليهم من أن يقوموا بمناوأة المسلمين ويُظهروا لهم العداوة ، ويكيدوا لصاحب الرسالة ويتآمروا عليه ، فكانت غزوة بني قينقاع ، ثم غزوة بني النضير ، حيث خدلهم الله وأجلام الرسول عَلِينٍ عن المدينة . وهنا عَمَد يهودُ إلى التواري وراء الأحداث والدس بين قبائل العرب وإثارة قريش وغيرها من القبائل العربية ليتجمعوا على حرب رسول الله عَلِينَة في غزوة الأحزاب ، راجين أن تكون هذه هي الجولة القاضية القاصة ، فأعز الله جنده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً . ثم انطلق الرسول عَلِينَة بعد الخندق إلى يهود بني قريظة فطهر المدينة من رجسهم وغدره ، ثم كان له مع اليهود جميعاً في خيبر ما كان .

 <sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن هشام ٣ : ٢١٤ وحُبِي بن أخطب .

<sup>(</sup>٣) في « ب » : فاستجابوا لهم أيضاً .

٣٦ ب رجل . فلما سمع رسولُ الله عَلَيْكَ عَسِيرهم إليه أمر المسلمينَ / بحفر خندق يحولُ بين المشركين وبين المدينة ، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي (١) رضي الله عنه ، فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم ، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها ، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها ، فلمنا كَمُل قدم المشركون ، فنزلوا حول المدينة كا قال تعالى : ﴿ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفَلَ منكم ﴾(١) .

وخرج رسول الله على الصحيح من الخندق وهو في ثلاثة آلاف على الصحيح من أهل المدينة . وهذا غلط من غزوة أهل المدينة . وزع ابن إسحاق أنه إنما كان في سبعائة . وهذا غلط من غزوة أحد ، والله تعالى أعلم . فجعلوا ظهورهم إلى سَلْع ألى وأمر عَلَيْتُهُ بالنساء والذراري ، فجعلوا في آطام المدينة ، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه .

وانطلق حييً بن أخطب النَّضري إلى بني قريظة ، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسِهم ، فلم يـزل بـه حتى نقض العهـد الـذي كان بينَــه وبين رسـول الله عَيْسَةٍ ، ووافق (١٠) كعب المشركين على حرب رسول الله عَيْسَةٌ ، فسرّوا بذلك .

وبعث رسولُ الله عَلِيلَةِ السعديْن : ابن معاذ ، وابن عبادة ، وخَوَّات بن جُبير ، وعبد الله بن رَواحة ، ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهدَ أوْ لا ، فلما

<sup>(</sup>۱) سلمان الفارسي: صحابي جليل ، أصله من فارس ، أسلم بعد مقدم الرسول عليه إلى المدينة ، لأنه كان مستعبداً في بني قريظة ،وبعد إسلامه أعانه المسلمون على شراء نفسه ، وفي عهد عمر رضي الله عنه تولى إمارة المدائن . فكان يتصدق بعطائه . ويأكل من كسب يده ، ينسج الخوص ويبيعه للناس . وتوفي سنة ٣٦ هـ . انظر أسد الغابة ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سلع : جبل يقع في الشال الغربي للمدينة ، وفي سفحه الشالي الغربي يقع مسجد الفتح وملتقى وادي بُطحان بوادي العقيق .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « ومالاً كعب المشركين » .

قربوا منهم وجدوهم مُجاهرين بالعداوة والغدر ، فتسابُّوا ونال اليهود - عليهم لعائن الله - من رسول الله عَلَيْ ، فسبَّهم سعد بن معاذ ، وانصرفوا عنهم . وقد أمرهم عَلَيْ إن كانوا نقضوا أن لا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين ، لئلا يُورث وَهْنَا ، وأن يَلحنوا إليه لَحْناً - أي لغزاً - فلما قدموا عليه ، قال : ما وراءكم ؟ قالوا : عضل والقارة ، يعنون غدرهم بأصحاب الرَّجيع ، فعظم ذلك على المسلمين ، واشتد الأمر ، وعظم الخطر ، وكانوا كا قال الله تعالى : ﴿ هنالك ابْتُلِي المؤمنون وزُلْزلُوا زِلْزَالاً شَديدا ( ) .

ونَجَم النفاقُ وكثر ، واستأذن بعضُ بني حارثة رسولَ الله ﷺ في الـذهـاب إلى المدينة لأجل بيوتهم ، قالوا : إنها عورة ، وليس بينها وبين العدو حائل ، وهم ً بنو سلِمة بالفشل ، ثم ثبّت الله كلتا الطائفتين .

وثبت (٢) المشركون محاصرين رسولَ الله عَلِيَّةِ شهراً ، ولم يكن بينهم قتال

<sup>(</sup>١) في السيرة النبوية لابن كثير ٣ : ١٩٩ قال رسولُ الله ﷺ للسعدين ورفيقيهما : « انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم ، فإن كان حقاً فالْحَنوا لي لَحْنَا أعرفه ولا تفتّوا في أعضاد المسلمين ، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس » .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ١١ .

وقد كان الموقف فعلاً في غاية الحرج والشدة ، إذ كان اليهود أسفل منهم يهددون ظهورَهم ، وقد ثبت لهم غدرهم وخيانتهم ، وكان المنافقون داخلَ صفوفهم يُشيعون الذعر ويعمقون الخوف ، ولا يعلمهم غير الله ورسوله ، وكان العدو قد أقبل بخيله ورّجِله من مختلف القبائل يحاصرُهم في عُقر دارهم ويشدد الخِناق عليهم . وفوق ذلك كله كانت السنة سنة جَدْب وقحط وإملاق ، ولم يكن لديهم من زاد غير الرجاء والإيمان :

فلل وقت ذوّب الغشّ نـاره فلم يبق إلا صارم أو ضبارم جاء في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) عن جابر رضي الله عنه قال : إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كُدْيَة شديدة ، فجاؤوا النبي عَيِّق فقالوا : هذه كُدْيَة عرضت في الخندق : فقال : أنا نازل . ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً ، فأخذ النبي عَلِيَّة المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم . . الخ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « ولبث المشركون . . » .

لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم ، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد وَد العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق ، فلما وقفوا عليه قالوا: ٢٧ أ إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها ، / ثم يَّموا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه وجازوه (۱) ، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع ودعَوْا للبراز ، فانتدب لعمرو بن عبد وَد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه ، وكان عمرو لا يُجارَى في الجاهلية شجاعة ، وكان شيخاً قد جاوز المائة يومئذ ، وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاؤوا ، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم . وكان شعار المسلمين تلك الغزوة «حَم ، لا ينصرون » .

ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسولُ الله على أن يُصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسَي غطفان ، على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومها ، وجرت المراوضة على ذلك ولم يتم الأمرُ حتى استشار على السعدين في ذلك فقالا : يا رسولَ الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة ، وإن كان شيئاً تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً ، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف . فقال على من ذلك شيئاً .

ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمراً من عنده خذَّل به بينهم وفل جموعهم ، وذلك أن نُعَيْم (٢) بن مسعود بن عامر الغطف اني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « وجاوزوه » .

<sup>(</sup>٢) نعيم بن مسعود : بن عامر الأشجعي الغطفاني . صحابي من ذوي العقل الراجح . وقد أكرمه الله بهذا الموقف العظيم في هذه الغزوة فكان ذلك مدعاة اعتزازه حيث كان يقول : أنا خذَلت =

عَلِيْكُ وقال : يا رسولَ الله إني قد أسلمت فرني بما شئت . فقال عَلَيْكُ : « إنما أنت رجل واحد فخذّل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خُدعة » . فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة - وكان عشيراً لهم في الجاهلية - فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال : يا بني قريظة ! إنكم قد حاربتم محمداً ، وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوها ، وإلا شمَّروا(١) إلى بلادهم وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم . قالوا : في العمل يا نُعيم ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى يُعطوكم رهائن . قالوا : لقد أشرت بالرأي .

ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم: تعلمون ودّي ونُصحي لكم ؟ قالوا: نعم . قال : إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه ، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم . ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك .

بنا غداً نناجز هذا الرجل ، فأرسل إليهم اليهود : إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غداً نناجز هذا الرجل ، فأرسل إليهم اليهود : إن اليوم يوم السبت ، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رُهناً ، فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش : صَدَقَنا والله نُعَيْمُ بن مسعود ، وبعثوا إلى يهود : إنا والله لا نرسل لكم أحداً فاخرجوا معنا ، فقالت قريظة : صدق والله نُعَيْم ، وأبَوا أن يقاتلوا معهم .

وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخَوَر (أ) والريحَ تُزلزلهم ، فجعلوا لا يَقِرُ لهم قرار ، ولا تثبت لهم خيمة ولا طُنُب ، ولا قِدْر ولا شيء . فلما

بين الأحزاب حتى تفرّقوا في كل وجه ، وأنـا أمينُ رسول الله ﷺ على سره . وتــوفي رضي الله علي على سره . وتــوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان . انطـر أسد الغابة ٥ : ٣٣ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « انشروا ً» وهما بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) الجنود ؛ أي الملائكة .

رأوا ذلك ترحّلوا من ليلتهم تلك . وأرسل عَيْنَا حذيفة بن (١) اليان يَخْبُر له خبرهم ، فوجدهم كا وصفنا ، ورأى أبا سفيان يَصْلي (١) ظهرَه بنار ، ولو شاء حذيفة لقتله (١) ، ثم رجع إلى رسول الله عَيْنَا ليلاً فأخبره برحيلهم .

(٢) يصلي ظهره بنار: يدفئه ويدنيه منها.

(٣)

لم يقتل حديفة أبا سفيان مع تمكنه من ذلك ، لأن رسول الله عليه أمره بألا يَذْعَر الأعداء وألا يُحدث شيئاً حتى يعود . وفي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة الأحزاب ) عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا عند حديفة فقال رجل : لو أدركت رسول الله عليه قالتت معه وأبليت ـ كأنه يستقل بلاء الصحابة وجهادهم مع الرسول عليه \_ فقال حديفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله عليه الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر ، فقال رسول الله عليه الارجل يأتيني بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ؟ فكتنا ، فلم يجبه منا أحد . ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة ؟ فسكتنا ، فلم يجبه منا أحد ، ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم ، فلم أجد بداً يوم القيامة ؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد . فقال : قم يا حديفة فأتني بخبر القوم ، فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي أن أقوم ـ اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرُهم علي » فلما وليت من عنده بعلت كأنما أمشي في حمّام ـ أي لم يجد البرد الذي كان يجده الناس ـ حتى أتيتهم ، فرأيت أبا مسلميان يقطي ظهره بالنار ، فوضعت سها في كبد القوس ، فأردت أن أرميه ، فذكرت قول رسول الله عليه فلم فلم أزل نامًا عي و مؤرث ، فألبسني رسول الله عليه من فضل عباءة وسعل عليه يُصلي فيها ، فلم أزل نامًا حتى أصحت فلما أصحت قال : ق با نومان .

وإنما كان سبب تردد الصحابة رضوان الله عليهم في إجابة طلب الرسول عَلَيْثُمْ هو ما كانوا عليه من برد وجوع وخوف، فقد كان الحصار الذي استمر نحواً من شهر قد أوهن القوى وأنهك الأحشاء، وكانت الظلمة في تلك الليلة مطبقة، والريح شديدة باردة، والخوف آخذ بتلابيب القوم، وقد صور القرآن الكريم هذا الموقف العصيب فقال تعالى: ﴿ إِذْ جَاؤُكُمُ مَنْ فُوقَكُمْ وَمِنْ أَسْفُلُ مَنْكُمْ وَإِذْ رَاغَتِ الأَبْصَارُ وبلغت القلوبُ الحناجَر وتظنون بالله الظنونا. هناك =

<sup>(</sup>۱) حذيفة بن اليان : هو حذيفة بن حِسْل بن جابر العبسي ، واليان لقب لأبيه حِسْل ، كان صاحب سر النبي عَيِّلِيَّةٍ في المنافقين ، ولاّه عمرُ على المدائن فغزا في ولايته الدَّيْنُور ومَاه سَبَذان وهذان والري ، وتم فتحها على يديه ، وتوفي في المدائن سنة ٣٦ هـ . انظر أسد الغابة ١ : وهذان والري . ٣٩٠ .

فلما أصبح رسولُ الله عَلَيْكَ عدا إلى المدينة وقد وضع الناسُ السلاحَ فجاء جبريلُ عليه السلام إلى رسولِ الله عَلَيْكَ وهو يغتسل في بيت أم سلمة ، فقال : أوضعتم السلاح ؟ أمَّا نحن فلم نضع أسلحتنا ، انهد إلى هولاء ، يعني بني قريظة (١) .

# فصل [ غزوة بني قريظة ]

نذكر فيه غزوة بني قريظة ، فنهض عَلَيْهُ من وقته إليهم ، وأمر المسلمين أن لا يصلي (١) أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها و إلا في بني قريظة . فراح المسلمون أرسالاً ، وكان منهم من صلّى العصر في الطريق ، وقالوا : لم يُردُ رسولُ الله عَلِيْهُ تركَ الصلاة ، إنما أراد تعجيل السير ، وكان منهم من لم يصل حتى غَرَبَت الشهس ، ووصل إلى بني قريظة ، ولم يعنف عَلِيهٌ واحداً من الفريقين .

قال ابن حزم (٢): وهؤلاء هم المصيبون وأولئك مخطئون مأجورون ، وعلم الله لله كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام .

ابْتُلِي المؤمنون وزُلزلوا زِلزالا شديدا ﴾ . الأحزاب : ١٠ - ١١ .
 وأراد الله أن يهيء لحديفة بن اليان هذه المكرمة العظيمة فكان عين رسول الله لاستطلاع أخبار أعداء الله بتعيين من رسول الله .

 <sup>(</sup>۱) في هامش « ب » بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد الثالث في يوم الخيس عاشر شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بدار الحديث الأشرفية بدمثق حماها الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) نص الحديث في البخاري ، كتاب المغازي ( باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة » . بني قريظة ) : قال النبي ﷺ يوم الأحزاب : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » . فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يُردُ منا ذلك . فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فلم يَعَنَّف واحداً منهم .

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة ص ١٩٢

قلت : أما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية ، ولا يكنه العدولُ عن هذا النص ، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر ، وذلك أنه عَلِيلَةً لم يعنِّف أحداً (١) من الفريقين ، فمن يقول بتصويب كل مجتهد ، فكل منهامصيب ولاترجيح ، ومن يقول بأن المصيب واحد ـ وهو الحق لاشك فيه ولامِرية ، لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة \_ فلا بد على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق ، وللفريق الآخر أجر ؛ فنقول وبالله التوفيق : الذين صلُّوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق ؛ لأنهم امتثلوا أمرَه عَلَيْهُمْ في ٣٩ أ المبادرة إلى الجهاد / وفِعْل الصلاة في وقتها ، ولا سيا صلاة العصر التي أكـد الله سبحانه المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾(١٦) وهي العصر على الصحيح المقطوع بـه إن شـاء الله من بضعـة عشرَ قولاً ، والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها . فإن قيل : كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً ، كما أنه عَلِيلِيٍّ أخَّرَ العصرَ والمغربَ يومَ الخندق واشتغل (٢) بالجهاد ، والظّهرَ أيضاً ، كا جاء في حديث رواه النسائي(١) من طريقين ؛ فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركُّها يومئـذ نسيـانـاً ، فقـد تـأسف على ذلـك ، حيث يقول لَّما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ! مـا كـدتُ أصلي العصرَ حتى كادت الشمسُ تَغْرُب ، فقال : « والله ما صلّيتُها »(٥) وهذا يُشعر بأنه

<sup>(</sup>١) في « ب » : « لم يعنُّف واحداً من الفريقين » .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) في « ب » : « لشغل الجهاد » .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في كتاب المواقيت (باب كيف يقضي الفائت من الصلاة) عن ابن مسعود، وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه. ورواه عن أبي سعيد الخدري، ورجال إسناده رجال الصحيح. انظر نيل الأوطار ٢: ٣٢.

<sup>(°)</sup> رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) .

عَلِيْتُ كَانَ نَاسِياً لِهَا لِمَا هُو فَيِهُ مِنَ الشَّغُلُ ، كَا جَاءُ فِي الصحيحين (١) عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيلِيَّ يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملاً الله قبورَهم وبيوتهم ناراً (١) » .

والحاصل أن الذين صَلَّوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة ، وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين ، والآخرين حافظوا على أمره الخاص ، فلهم الأجر رضي الله عن جميعهم وأرضاهم .

وأعطى رسول الله عَيِّلِيَّ الراية عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، ونازل حصون بني قريظة وحصرَهم خمساً وعشرين ليلةً ، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد ثلاث خصال : إما أن يُسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه ، وإما أن يَقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد أن فيقاتلوا حتى يُقتلوا عن آخرهم أو يَخْلُصوا فيُصيبوا بَعْدُ الأولادَ والنساءَ ، وإما أن يهجموا على رسول الله عَلَيْ وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرَّهم ؛ فأبَوْا عليه واحدة منهن . وكان قد دخل معهم في الحصن حيى بن أخطب حين انصرفت قريش ، لأنه كان أعطاهم عهداً بذلك حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبُّون رسولَ الله عَلِيَّ رضي ويُسْمِعون أصحابه ذلك ، فأراد رسولَ الله عَلِيَّ أن يخاطبَهم ، فقال له على رضي الله عنه : لا تقرب منهم يا رسول الله \_ وسلم عنهم شيئاً \_ فقال : « لو قد رأوني لم يقولوا شيئاً » ، فلما رأوه لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء .

ثم بعث عَلِيِّ أبا لبابة بنَ عبد المنذر الأوسي ، وكانوا حلفاء الأوس ، فلما

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) ورواه ملم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( باب استحباب التبكير بالعصر ) .

<sup>(</sup>٢) في « ب » : « ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً » ، وفي السيرة النبوية لابن كثير من رواية موسى بن عقبة : « ملأ الله بطونهم وقلوبهم ، وفي رواية : وقبورهم ، ناراً » .

<sup>(</sup>٣) جرائد: جمع جريدة وهي الخيل لا مشاة فيها .

رأوه قاموا في وجهه يبكون: رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة كيف ترى به بنا ؟ أننزل على حكم محمد ؟ / قال: نعم، فأشار بيده إلى حَلْقِه، يعني أنه الذبح، ثم نَدِم على هذه الكلمة من وقته، فقام مسرعاً فلم يرجع إلى رسول الله على حتى جاء مسجد المدينة فربط نفسته بسارية المسجد وحلف لا يَحَلُه إلا رسول الله عَلَيْ بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً، فلما بلغ رسول الله عليه شوكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه رضي الله عليه رضي الله عنه رسي الله عنه وكان من أمره ما كان حتى تاب

ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله علياتير . فأسلم ليلتئذ ثعلبة وأسيد ابنا سَعْيَة ، وأسد بن عبيد ، وهم نفر من بني هَـدُل من بني ع قريظـة والنضير ، وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعْدى القرظي ، فانطلق ، فلم يُعلم أين ذهب ، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد .

ولما نزلوا على حكمه عَلِيْكُمْ ، قالت الأوسُ : يا رسول الله ؛ قد فعلتَ في بني قينقاع (۱) ما قد علمتَ وهم حلفاء إخوتنا الخزرج ، وهؤلاء موالينا ، فقال : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى . قال : فذاك إلى سعد بن مُعاذ ، وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله (۱) ، وقد ضربَ له رسول الله عَلَيْكُمْ خيةً في المسجد ، ليعوده من قريب ، فبعث إليه عَلَيْكُمْ فجيء به وقد وَطَّؤوا له على حمار ، وإخوتُه من الأوس حوله مُحيطون به ، وهم يقولون : يا أبا عمرو أحسن في مواليك ، فلما أكثروا عليه ، قال : لقد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله أحسن في مواليك ، فلما أكثروا عليه ، قال : لقد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله

<sup>(</sup>۱) وذلك في قوله تعالى من سورة التوبـة : ۱۰۲ ﴿ وَأَخرُونَ اعْتَرَفُوا بِـذَنُوبِهِم خَلَطُوا عَمَلاً صَـالحَـا وَأَخْرَ سِيئاً عَسَى اللهُ أَن يَتُوبِ عَلَيْهِم ، إِن الله غَفُور رَحِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) يشيرون إلى تحكيم سيد الخزرج عبد الله بن أبي يومئذ في بني قينقاع .

<sup>(</sup>٣) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده.

لومة لائم !! فرجع رجالً من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة ، فلما دنا من رسول الله عليه على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله وميثاقه أن الحكم فيهم كا حكت ؟ قالوا : نعم . قال : وعلى من ها هنا ؟ وأسار إلى الناحية التي فيها رسول الله عليه وهو معرض عن رسول الله عليه إجلالاً له ، فقال رسول الله عليه أن أحكم فيهم أن يُقتل مُقاتِلتُهم ، وتُسبى ذراريهم أن ، فقال رسول الله عليه إلى أن القد حكت فيهم أن يُقتل مُقاتِلتُهم ، وتُسبى ذراريهم أن ، فقال رسول الله عليه أن يقتل من فوق سبعة أرقعة أن المن أنبت عنه منهم ، ومن لم يكن أنبت تُرك ، فضرب أعناقهم في خنادق حَفرت في سوق منهم ، ومن لم يكن أنبت تُرك ، فضرب أعناقهم في خنادق حَفرت في سوق الدينة اليوم ، وكانوا ما بين السمائة إلى السبعائة ، وقيل : ما بين السبعائة إلى الثاغائة ، ولم يَقتل من النساء أحداً سوى امرأة واحدة ، وهي بَنَانَة امرأة الحكم الله يوقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم ،

<sup>(</sup>١) أورد البخاري في كتاب المغازي (باب مرجع النبي عَلِيلَةٍ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ) عدة أحاديث يُكِمُّل بعضها بعضاً في تحكيم سعد في بني قريظة وقضائه فيهم .

<sup>(</sup>٢) سبعة أرقعة : سبع ساوات ، وكل ساء يقال لها رقيع ، والجمع أرقعة .

<sup>(</sup>٣) أن يقتل من أنبت منهم: أراد نبات شعر العانة ، فجعله علامة للبلوغ ، وليس ذلك حداً عند أكثر أهل العلم ، إلا في أهل الشرك ، لأنهم لا يُسوقف على بلوغهم من جهة السن ، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية .

وقال أحمد : الإنبات حد معتبر تُقام به الحدود على من أنبت من المسلمين ، ويُحكى مثله عن مالك . انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥ : ٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «على رأس سويد بن الصامت » والتصحيح من أسد الغابة ٢ : ١٣١ والسيرة النبوية لابن كثير ٣ : ٢٤٢ وقد تقدم في الحديث عن مبدأ عرض رسول الله على نفسه على القبائل أن سويد بن الصامت لقي الرسول بمكة وعرض عليه الإسلام فلم يُبْعِد ولم يُجِبُ ، ثم رجع إلى المدينة ومات في بعض حروب الأوس والخزرج .

وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارساً .

ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن مُعاذ ، وذلك أنه لما أصابَه الجرحُ قال : اللهم إن كنتَ أبقيتَ من حرب قريش شيئاً فأبقني لها ، وإن كنتَ رفعتَ الحرب بيننا وبينهم فافْجُرها ، ولا تُمتني حتى تشفيني من بني قريظة . وكان وَلِيَّةٍ قد حَسَم (۱) جُرْحَه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه ، وشيعه رسولُ الله عنه إلله عنه ، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحاً بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه . وقد استُشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنهم آمين .

### فصل

# [ بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سَلاّم بن أبي الحُقَيْق ]

ولما قتل الله \_ وله الحمد \_ كعبَ بن الأشرف على يد رجال من الأوس كا قدمنا ذكره بعد وقعة بدر ، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحُقيْق ممن ألّب الأحزاب على رسول الله علي على رسول الله علي على رسول الله علي قتل مع بني قريظة كا قتل صاحبه حيى بن أخطب ، رغبت الخزرج في قتله طلباً لمساواة الأوس في الأجر . وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله علي في الخيرات ، فاستأذنوا رسول الله علي في قتله فأذن لهم ، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم : عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره علي في بن أسود ، حليف لهم . فنهضوا الحارث بن ربعي ، ومسعود بن سنان ، وخُزاعي بن أسود ، حليف لهم . فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة ، فنزلوا عليه ليلاً فقتلوه ورجعوا إلى رسول

<sup>(</sup>١) حسم جرحه: كواه لئلا يسيل دمه.

الله عَلَيْتُهُ ، كُلُهم ادعى قتلَه ، فقال : « أروني أسيافكم » فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس : « هذا قتله أرى فيه أثر الطعام » . وكان عبد الله بن أنيس قد اتكا عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره ، وعدو الله يقول : قَطْني قَطْني ، يقول : حَسبي .

# فصل

### [ غزوة بني لِحْيَان ]

ثم خرج عَلِي بعد قريظة بستة أشهر ، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح قاصداً بني لِحْيَان ليأخذَ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم ، فسارحتى نزل بلادهم في واد يُقال له غُرَان أن ، وهو بين أمَح أن وعُسْفان ، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال ، فتركهم وركب في مائتي فارس حتى نزل عُسْفان وبعث فارسين حتى نزلا كُرَاع ألغميم ، ثم كرًا راجعين ، ثم قفل عَلِي إلى المدينة .

 <sup>(</sup>۱) غُرَان : بضم أوله وتخفيف ثانيه ، على وزن فُعَال ، موضع بناحية عَسْفَان ، قال ابن إسحاق :
 واد بين أمج وعُسْفان ، يمتد إلى ساية ، وهو منازل بني لِحْيَان .

<sup>(</sup>٢) أُمّج : بفتح أوله وثانيه ، قرية جامعة بها سوق ، وهي كثيرة المزارع والنخل ، وهي على « ساية » وساية واد عظيم ، وأهل أمج خزاعة . انظر معجم ما استعجم ، للبكري ١ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) كراع الغميم : موضع بين رابغ والجحفة .

### فصبل

# ا غزوة ذي قَرَد ا

25 ب / ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان ، على لِقَاح (۱) النبي عَلِيلَةِ التي بالغابة (۱) فاستاقها وقتل راعيها ، وهو رجل من غفار ، وأخذوا امرأته . فكان أول من نَذِر بهم (۱) سلّمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه ، ثم انبعث في طلبهم ماشياً وكان لا يُسبق ، فجعل يرميهم بالنبل ويقول : خذها أنا ابن الأكوع (۱) واليوم يوم الرُّضَّع (۱) يعني اللئام ، واسترجع عامة ما كان في أيديهم .

ولما وقع الصريخُ في المدينة خرج رسولُ الله عَلَيْكَةٍ في جماعة من الفرسان ، فلحقوا سلمة بن الأكوع ، واسترجعوا اللقاح ، وبلغ النبيُّ عَلِيْكَةٍ ماءً يقال له ذو قرد ، فنحر لَقْحَةً مما استرجع ، وأقام هناك يوماً وليلة ، ثم رجع إلى المدينة .

 <sup>(</sup>١) لقاح : جمع لَقُحة ، وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة ، أو هي الحامل ذات اللبن .

<sup>(</sup>٢) الغابة : موضع كان ذا أشجار كثيفة من الأثل والطرفاء يقع في الشمال الغربي لجبل أحد .

<sup>(</sup>٣) سَلَمَة بن الأكوع : هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع ، الأسلمي ، صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرة . غزا مع النبي عُلِيَّة سبع غزوات ، منها الحديبية ، وخيبر ، وحنين . وكان شحاعاً رامياً عَدَّاءٌ . وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثان ، وتوفي في المدينة سنة ٧٤ هـ . انظر أسد الغامة ٢ : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنا ابن الأكوع» وهو غير مستقيم وزناً ، والتصحيح من السيرة النبوية لابن كثير ٢ : ٢٨٦ . ومن زاد المعاد ٢ : ١٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) الرّضّع: جمع رَضَع أو راضع ، وهو اللئم الـذي رضع اللـؤم من ثـدي أمـه ، من قـولهم لئم
 راضع . ويَقْصِد ابن الأكوع : هذا يوم هلاك اللئام .

وقُتل في هذه الغزوة الأخرم ، وهو محرز بن نضلة (الله عنه ، قتل عبد الرحمن بن عيينة ، وتحوّل على فرسه ، فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله ، واسترجع الفرس ، وكانت لمحمود بن مسلمة . وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله عَلَيْ ، وقد نَذَرَت : إن الله أنجاها الله على المنحرنها ، فقال رسول الله عَلَيْ : « بئس ما جزتها ، لا نذر لابن آدم فيا لا يملك ، ولا في معصية » وأخذ ناقته . وقد روى (الله مسلم في صحيحه عن سَلَمة بن الأكوع في هذه القصة ، قال : فرجعنا إلى المدينة ، فلم نلبث إلا ثلاث ليال ، حتى خرجنا إلى خيبر ، ولعل هذا هو الصحيح ، والله تعالى أعلم .

# فصل [ غزوة بني المُصطَلِق ]

وغزا ﷺ بني المُصْطَلِق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة ، وقيل : كانتُ في شعبان سنة خمس ، والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره .

واستعمل على المدينة أبا ذر ، وقيل : نُمَيْلةَ بن عبد الله الليثي ، فأغار عليهم وهم غــــــاء لهم يسمى

 <sup>(</sup>١) مُحْرز بن نضلة : بن عبد الله الأسدي . حليف بني عبد شمس ، شهد بدراً وأحداً والخندق ،
 واستُشهد في ذي قرد سنة ٦ للهجرة . وكان عمره ٣٧ سنة . انظر أسد الغابة ٤ : ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده ٤ : ٤٢٢ عن عمران بن حصين قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي بطوله ، وأخرج الترمذي منه طرفاً وأخرج النسائي وابن ماجه منه طرفاً ، ورواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ( باب النذر فيا لا يملك ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة ذي قرد ) .

<sup>(</sup>٤) غارون : غافلون .

المريسيع (١) ، وهو من ناحية قُدَيد إلى الساحل ، فقتل من قتل منهم ، وسبى النساء والذرية ، وكان شعار المسلمين يومئذ : أمت أمت أمت .

وكان من السبي جُوَ يُرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك () بني المُصْطَلِق ، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمَّاس ، فكاتبها ، فأدَّى عنها رسولُ الله عَلِيَّةُ وتزوجها ، فصارت أمَّ المؤمنين ، فأعتق المسلمون بسبب ذلك مائة بيت من بني المصطلق قد أسلموا .

وفي مرجعه عَلَيْتُ قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأَعْزُ منها الأَذَلَّ ، يُعَرِّضُ برسول الله عَلِيَّةِ ، فبلّغها زيد أن بن المدينة ليُخْرِجَنَّ الأَعْزُ منها الأَذَلَّ ، يُعَرِّضُ برسول الله عَلِيَّةِ ، فبلّغها زيد أن بن عبد الله بن أبي معتذراً أن ويحلف ما قال ، فسكت عنه رسول الله عَلِيَّةِ حتى أنزلَ الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين .

وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه ، وذلك أن أمَّ المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله عليها في هذه السفرة ، وكانت تُحمل في هودج ، فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار فذهبت إلى المتبرَّز ، ثم رجعت

<sup>(</sup>١) المريسيع ، بضم الميم وفتح الراء : ماء لبني خزاعة بينه وبين الفُرَع يومان ، وبين الفرع والمدينة ثمانية برد .

<sup>(</sup>٢) في زاد المعاد ٢ : ١٢٥ وجوامع السيرة ص ٢٠٤ : سيد بني المصطلق . وهذا التعبير أدق لأن المُلُكُ لم يعرف في خزاعة .

 <sup>(</sup>٣) زيد بن أرقم : بن زيد الأنصاري الخزرجي ، كان إذ ذاك غلاماً حَدَثاً ، فقال بعض الأنصار :
 عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ، فأنزل الله قرآناً في تصديقه ، وكانت هذه الغزوة أول مشاهده ، حكن الكوفة وتوفي بها سنة ٦٨ هـ . انظر أحد الغابة ٢ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في « ب » : « يعتذر ويحلف .. » .

فإذا هي فاقدة عِقْداً لأختها أساء كانت أعارتها إياه ، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه ، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج ، حَمْلة رجل واحد ، وليس فيه أحد ، فرَحلوه على البعير ، ولم يستنكروا خفته لتساعُدِهم عليه ، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم ، بل كانت طفلة في سن أربع عشرة سنة . فلما رجعت وقد أصابت العقد لم تر بالمنزل أحداً ، فجلست في المنزل وقالت : إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها ، والله غالب على أمره وله الحكم فيا يشاء . وأخذتها سنة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع (۱) بن المعطل السلمي ثم الذكواني ، وكان قد عرس (۱) في أخريات القوم ، لأنه كان شديد النوم كا جاء ذلك عنه في رواية أبي داود (۱) ، فلما رأى أمَّ المؤمنين قال : إنا الله وإنا إليه راجعون ، زوجة رسول الله عَلَيْتُهُ ؟! ثم أناخ بعيره فقربه إليها ، فركبته ، ولم يكله اكلهة وإحدة ، ولم تسمع منه إلا ترجيعه ، ثم فقربه إليها ، فركبته ، ولم يكله اكلهة وإحدة ، ولم تسمع منه إلا ترجيعه ، ثم سار بها يقودها حتى قدم (۱) بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة .

فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به ، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ، ويُظهره ويُشيعه ويُبديه . وكان الأمر في ذلك كا هو مطوّل في الصحيحين (١) من

الترجيع : هو أن تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٢) صفوان بن المُعَطَّل : بن رَحْضَة السّلمي الذكواني ، شهد الخندق والمشاهد بعدها ، وحضر فتح دمشق ، واستشهد بأرمينية سنة ١٩ هـ . انظر أسد الغابة ٢ : ٢٦ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) عرّس : التعريس هو النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الصوم ( باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ) ، وفي زاد المعاد ٢ : ١١٣ أخرجه أبو حاتم ( ابن حبان ) في صحيحه . وفي عون المعبود ٢ : ٣٠٦ قبال أبو بكر البزار : هذا الحديث كلامه منكر عن النبي على ، وظاهر إسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) في « ب » و « ج » : « حتى قدما ، ونزل الجيش في نحر الظهيرة »

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب حديث الإفك ) ورواه مسلم في كتاب التوبة ( باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ) .

حديث الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، وعروة بن الزبير ، وعلقمة بن وقاص الليتي ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد ألله بن عبد ألله عنها الصديقة بنت الصديق المُبرَّأة من فوق سبع ساوات مما اتهمها الإفك في هذه الغزوة في قوله تعالى : ﴿ إن الذين جاءوا بالإفك عُصْبَةٌ منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ... ﴾ (٢) الآيات . فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم لكم بل هذه الغزوة بأكثر من شهر . / جُلد الذين تكلموا في الإفك ؛ وكان ممن جلد مسطح بن أثاثة ، وحَمْنَة بنت جحش .

وقد كان رسول الله عَلَيْ قَبْلَ ذلك صعِد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه ، فقال : « مَنْ يَعْذِرني (٢) من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيراً ، وذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما يدخل على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل ، فقال : يا رسول الله ، أنا أعْذِرُك منه ، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمر تنا ففعلنا أمر ك ، فقام سعد بن عبادة فقال : كذبت لَعَمْرُ الله لا تقتلُه ولا تستطيع قتله ، ولو كان من رَهْطِك لما أحببت أن كذبت لَعَمْرُ الله لا تقتلُه ولا تستطيع قتله ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فقال أسيند بن الحضير : والله لنقتلنه ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتشاورَ الحيّان حتى كادوا يقتتلون ، فلم يزل رسول الله عَلَيْ يُخفّضُهم ويُسكّنهم حتى سكنوا .. الحديث .

هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن مُعاذ ، وهذا مِن المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي ، فإن سعد بن

<sup>(</sup>١) في « ب » : « مما أَبْنَها أهل الإفك » وفي القاموس : أَبْنَهُ بشيء يأبنه ويأبنه : اتهمه .

<sup>(</sup>٢) - سورة النور : ١١ .

<sup>(</sup>٣) من يعذرني : من ينصرني ، والعذير : هو الناصر .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج الحديث ص ( ١٦١ ) تـ ( ٢ ) .

مُعاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة ، وقد كانت عقب الخندق ، وهي سنة خمس على الصحيح . ثم حديث الإفك لا يُشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه ، وهي غزوة المريسيع . وقال الزهري : في غزوة المريسيع . وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا ، فقال موسى بن عقبة فيا حكاه (۱) البخاري عنه : إن غزوة المريسيع كانت في سنة أربع ، وهذا خلاف الجمهور . ثم في الحديث ما ينفي ما قال ، لأنها قالت : وذلك بعد ما أنزل الحجاب ؛ ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله على بن بنت جحش ، وقد سأل على نين عن شأن عائشة في ذكول ، فقالت : أحمي سمعي وبصري . قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني (۱) من أزواج النبي علي الله . وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة خمس فبطُل ما كان ولم ينجل الإشكال .

وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار (") فقال: إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة ست ، وذكر فيها حديث الإفك ، إلا أنه قال: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة ، فذكر الحديث . قال: فقام أُسَيْد بن الحضير فقال: أنا أعذرك منه . ولم يذكر سعد بن معاذ . قال أبو محمد بن حزم (أ) : وهذا الصحيح الذي لا شك فيه ، وذلك عندنا وَهَم .. وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح .

٥٤ أ / قلت: وهو كا قال إن شاء الله. وقد وقع من هذا النبط في الحديث

<sup>(</sup>١) حكاه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة بني المصطلق ) .

<sup>(</sup>٢) تساميني : تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عنـد النبي ﷺ ، وهي مفـاعلـة من السمو ، وهو الارتفاع .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) جوامع السيرة ص ٢٠٦ .

مَا لَا يُغَيِّر حُكُمًا أحاديثُ ذواتُ عدد ، وقد نبَّه الناسُ على أكثرها ، وقد حاول بعضهم أجوبةً لها فتعسف ، والله سبحانه وتعالى أعلم (١) .

# فصل [ غزوة الحُدَيْبيَة ]

ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسولُ الله عَلَيْكُم معتمراً في ألف ونيف (٢) قيل : وغيل : غير ونيف (٢) موتيل : غير ذلك . فأما من زع أنه إنما خرج في سبعائة فقد غلط .

فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحـابيشهم وخرجوا من مكـة صـادِّين لـه عن الاعتار هذا العام ، وقدَّموا على خيلٍ لهم خالدَ بن الوليد إلى كُرَاع الغَميم .

وخالف عَلِيْنَةٍ في الطريق فانتهى عَلِيْنَةٍ إلى الحديبية (أ) ، وتراسل هو والمشركون حتى جاء سُهَيْلُ بن عمرو فصالحه على :

أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر من العام المقبل ، فأجابه عَلِيلَةً إلى ما سأل ، لِمَا جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة ، وكره ذلك جماعةً من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وراجع

<sup>(</sup>١) في هامش « ب » : بلغ مقابلة على أصل المؤلف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( في ألف ، قيل : وخسائة ) والتصحيح من جامع السيرة ص ٢٠٧ وهو الصحيح الذي يتفق مع روايات البخاري ، كما أن ابن كثير لم يشر إلى الألف في السيرة النبويسة فلا خلاف في زيادتهم عن الألف ، وإنما الخلاف في مقدار الزيادة .

 <sup>(</sup>٣) ذكر البخاري الأقوال الثلاثة الأخيرة في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) الأول عن
 جابر ، والثاني عنه وعن البراء ، والثالث عن عبد الله بن أبي أوفى .

<sup>(</sup>٤) الحديبية : بئر تبعد تسعة أميال عن مكة ناحية المدينة ، وقد سمَّى المكان بها .

أبا بكر الصديق في ذلك ، ثم راجع النبي عَلَيْكُم ، فكان جوابه عَلَيْكُم ، كما أجابه الصديق رضي الله عنه ، وهو ناصره . وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه (۱) .

فقاضاه سهيلُ بن عمرو على :

أن يرجع عنهم عامه هذا ، وأن يعتمر من العام المقبل على أن لا يدخل مكة إلا في جُلُبّان (٢) السلاح ، وأن لا يقيم عندهم أكثر من ثلاثة أيام .

وعلى أن يأمن الناسُ بينهم وبينه عشر سنين .

فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

وعلى أنه من شاء دخل في عَقْـدِ رسول الله عَلِيْكِيْمَ ، ومن شـاء دخل في عَقْـدِ قريش .

وعلى أنه لا يأتيه أحدّ منهم وإن كان مسلماً إلا ردّه إليهم ، وإن ذهب أحـد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه (٢) .

جماعة غير مسؤولة ولا ملتزمة بشروط الصلح تمنع وصول المؤن إلى مكة وتهدد طرق تجارتها ، =

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب قوله : إذ يُبايعونك تحت الشجرة ) .

 <sup>(</sup>٢) الجُلبًان ، بضم الجيم واللام وتضعيف الباء أو تخفيفها : القِراب وما فيه .

<sup>(</sup>٣) كان وقع شروط صلح الحديبية عظياً على نفوس المسلمين ؛ لفرط شجاعتهم وحرصهم على نصر الإسلام ، ولأن الشروط في ظاهرها تضعهم في مكان الضعف ، ولمذلك غغم أناس بالتردد والتساؤل والاستغراب ، وبخاصة حيال هذا الشرط ، وتجرأ عمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر ، ثم راجع رسول الله نفسه وقال : علام نعطي الدنية في ديننا ما دمنا على الحق ؟ ولكن الله ورسوله كانا أعلم بمصالح المسلمين وأرأف بهم من أنفسهم . وجاءت قريش بعد مضي الأيام تستنجد بمحمد علي أن يَحُط عنها هذا الشرط الذي أهمها وأقض مضاجعها ، لأن المسلمين المذين ردهم رسول الله علي أصبحوا مصدر خطر لقريش ، وكونوا بقيادة أبي بصير

فأقرَّ الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى (۱) من المهاجرات المؤمنات من النساء: فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار، وحرمهن على الكفار يومئذ، وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن، ومنهم من عدَّه نسخاً، كذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، والنزاع في ذلك قريب ؛ إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. وقد كان عَلِيلة قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يُعلِّمهم أنه قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان من سيادة عثمان رضي الله عنه / أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت، فأبي عليهم وقال: لا أطوف بها قبل رسول الله عنه الله عليه المشركون الطواف بالبيت، فأبي عليهم وقال: لا أطوف بها قبل رسول الله عليه الله عليه الله عليه المشركون الطواف بالبيت، فأبي عليهم وقال: لا أطوف بها قبل

ولم يرجع عثانُ رضي الله عنه ، حتى بلغه على أنه قد قُتِل عثان ، فَحِميَ لذلك رسولُ الله على أصحابه إلى البيعة على القتال ، فبايعوه تحت شجرة هناك ، وكانت سَمُرة (٢) ، وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجدد بن قيس فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقاً منه وخذلاناً ، وإلا أبا سَريحة حذيفة بن أسيد ، فإنه شهد الحديبية ، وقيل : إنه لم يبايع ، وقيل : بل بايع .

وفي المقابل لم يثبت أن أحداً من المسلمين ذهب مرتداً من عند رسول الله عَلَيْتُ إلى قريش بعد أن عَمَر الإيمان قلبَه وأنار الله بصيرته بالإسلام .

<sup>(</sup>۱) يشير ابن كثير بهذا إلى الآية العاشرة من سورة الممتحنة : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتوهن مؤمنات فلا تَرْجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ، ولا هم يحلون لهن ... ﴾ . والامتحان المشار إليه في الآية الكريمة هو : أن تُستحلف المرأة المهاجرة أنها ما خرجت ناشزاً ولا هاجرت إلا لله ولرسوله .

<sup>(</sup>٢) في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢ : ٢٠٧ : روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلُون عندها فتوعدهم ، ثم أمر بقطعها .

<sup>(</sup>٣) روى ذلك البخاري عن جابر في كتاب المفازي ( باب غُزوة الحديبية ) .

## فهذه هي بيعة الرضوان .

ولما فرغ النبي عَلِيْكُ من مقاضاة المشركين كا قدمنا شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك ، فشَقً عليهم وتوقفوا رجاء نسخه ، فغضب النبيُّ عَلِيْكُ من ذلك ، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك أن فقالت : اخرج أنت يا رسول الله فاذبح هديك واحلق رأسَك ، والناس يَتْبَعُونك يا رسول الله ، فخرج ففعل ذلك ، فبادر الناس إلى موافقته ، فحلقوا كلَّهم إلا عثان بن عفان وأبا قتادة الحارث بن رَبعي ، فإنها قصَّرا ، ذكره السهيلي (الله في الروض الأنف .

<sup>(</sup>١) في شرح الزرقاني ٢ : ٢٠٨ : قال ابن المنير : الحكمة في تكراره عَلِيَّ البيعة لسلمة أنه كان مقداماً في الحرب ، فأكَّد عليه العقد احتياطاً . وقال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل ، فتعددت البيعة بتعدد الصفة .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة ذي قَرَد وغيرها ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة الدرر ص ٢٠٦ : « وضرب رسولُ الله عَلِيْ بيينه على شماله وقال : هذه عن عثان » . وهي أوضح .

<sup>(</sup>٤) الفتح : ١٨

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب فضائل أصحاب الشجرة ) .

<sup>(</sup>٦) وهو دليل على أن المرأة تستفتى في شؤون الأمة ، ويُعمل برأيها في القضايا المهمة ، كا يـدل على وفور عقل أم المؤمنين أم سلمة وصواب ِرأيها .

<sup>(</sup>٧) الروض الأنف ٦ : ٤٩٢ .

وكاد بعضهم يقتل بعضاً غماً ، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كا أحبُّوا ، وأجابهم عَلِيْنَةٍ إليها ، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم ، وحرصهم على نصر الإسلام ، ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم ، ولهذا لما انصرف عَلَيْنَةٍ راجعاً إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك ، وقال عبد الله بن مسعود (۱): إنكم تعدُّون الفتح فتحَ مكة ، وإنما كنًا نعدُّه فتح الحديبية ، وصدق رضي الله عنه ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب في فتح مكة كا سنذكره بعد إن شاء الله تعالى .

٤٧ أ / وعَوَّض من هذه خيبر سلفاً وتعجيلاً .

# فصل ا غزوة خيبر <sub>ا</sub>

ولما رجع عِنْ إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة ، فخرج في آخره إلى خيبر ، ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله : أن فتح خيبر كان في سنة ست ، والجمهور على أنها في سنة سبع ، وأما ابن حزم (أ) فعنه أنها في سنة ست بلا شك ، وذلك بناء على اصطلاحه ، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله عَنْ إلى المدينة مهاجراً ، ولكن لم يُتابع عليه ؛ إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة ، وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية بالين ، كا رواه الإمام (أ) أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح بذلك يعلى بن أمية بالين ، كا رواه الإمام (أ) أحمد بن حنبل عنه بإسناد صحيح

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال : « تعدُّون أنتم الفتح فتح مكة ، وقد كان فتح مكة فتحاً ، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » .

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده ٤: ٢٢٢ والطبري ٢: ٣٩٠ عن روح بن عبادة قال : حدثنا =

إليه ، ( وقيل (١) : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك في سنة ست عشرة كما بُسط ذلك في موضع آخر ) .

فسار عَيْنَهُ إليها ، واستخلف على المدينة نُمَيْلة (٢) بن عبد الله الليثي ، فلما انتهى إليها حاصرها حصناً حصناً يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه ، حتى استكلها عَيْنَهُ وخَسَها ، وقسم نصفها بين المسلمين ، وكان جملتهم مَنْ حضر الحديبية فقط (٢) ، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين .

واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعد ما سألوا ذلك عوضاً عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها ولرسول الله على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع ، وقد اصطفى على من عنائها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه ، فأسلمت ، فأعتقها ، وتزوجها ، وبني بها في طريق المدينة بعدما حَلَّت (أ) .

زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار: أن أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو بالين .
 وأن النبي عَلِيْتُج قدم المدينة في شهر ربيع الأول ، وأن الناس أرخوا لأول السنة .

<sup>(</sup>۱) هذا القول سقط من « ب » .

<sup>(</sup>٢) في زاد المعاد ٢: ١٤٨ أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف سباعاً بن عرفطة مستدلاً بحديث أبي هريرة أنه قدم المدينة فوافي سباعاً بن عرفطة في صلاة الصبح ... إلخ . أما ابن عبد البر وابن حزم فإنها يوافقان ابن كثير .

<sup>(</sup>٣) لعل هذا التخصيص بمن حضر الحديبية كان تحقيقاً لوعد الله لهم بقوله تعالى في سورة الفتح: ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكياً ﴾ .

وتحدث ابن هشام في السيرة النبوية عن تقسيم مغانم خيبر فقال: ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية من حضر خيبر ومن غاب عنها ، ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله ، فضرب له بسهمه . وكان أهل الحديبية ألفاً وأربعائة .

<sup>(</sup>٤) روى البخاري قصة اصطفاء النبي ﷺ صفية في كتاب المغازي ( باب غزوة خيبر ) .

وقد أهدت إليه امرأة من يهود () خيبر - وهي زينب بنت الحارث امرأة سَلاَم بن مِشْكم - شاةً مَصْلِيّة مسمومةً ، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم ، فترك الأكل ، ودعا باليهودية فاستخبرها : « أسممت هذه الشاة » ؟ فقالت : نعم ، فقال : « ما أردت إلى ذلك » ؟ فقالت : أردت إن كنت نبياً لم يضرك ، وإن كنت غيره استرحناً منك ، فعفا عنها عَلَيْهُ . وقيل : إن بِشْرَ بن البراء بن مَعْرور كان ممن أكل منها ، فمات ، فقتلها به . وقد روى ذلك () أبو داود مرسلاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

وقدم على النبي عَلَيْكُم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتسال جعفرُ بن أبي طالب وأصحابُه ممن بقي مهاجراً بأرض الحبشة ، وصُحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على السبعين . وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين ، فأعطاهم عَلِيْكُ من المغانم كا أراه الله عز وجل ، هم وقد قسال عَلِيْكُم لجعفر : « لا أدري / بأيها أنا أسَرُّ ؛ أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر » ؟ ولما قدم عليه قام وقبًل ما بين عينيه (٢) .

وقد اسْتُشهد بخيبر من المسلمين نحو عشرين رجلاً رضي الله عنهم جميعهم .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب الشاة التي سُمَّت للنبي ﷺ بخيبر ) . وفي كتاب الهبة
 ( باب قبول الهدية من المشركين ) ، ورواه مسلم في كتاب السلام ( باب السَّم ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الديات (باب فين سقى رجلاً سُمَّا وأطعمه فمات ، أيقاد منه ؟) مرسلاً ، لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسبع من النبي ﷺ . قال البيهقي : رويناه عن حماد بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وقال : يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ، ثم لما مات «بشر بن البراء » أمر بقتلها .

<sup>(</sup>٣) في مجمع الزوائد ٩ : ٢٧٢ رواه الطبراني عن الشعبي مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح ، ولفظه :
« لا أدري بأيها أنا أشَدُّ فرحاً ؟ بقدوم جعفر أو فتح خيبر ؟ » فأتاه فقبل ما بين عينيه فقط .

## فصل

#### [ فتح فَدَك ]

ولما بلغ أهلَ فدَك (١) ما فعلَ رسولُ الله عَلَيْتَةٍ بأهل خيبر ، بعثوا إليه يطلبون الصلحَ فأجابهم ، فكانت مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فوضعها عَلَيْتَةٍ حيث أراه الله عز وجل ، ولم يقسمها .

#### فصل

#### ا فتح وادي القرى ا

ورجع إلى المدينة على وادي القرى (٢) فافتتحه ، وقيل : إنه قاتل فيه . فالله أعلم . وفي الصحيحين (٢) أن غلاماً لرسول الله عَلَيْكُم يُدعى مِدْعَاً ، بينا هو يَحُطُّ رَحْلَ رسول الله عَلَيْكُم إذ جاءه سَهْم غَرْبٌ فقتله (٤) ، فقال الناس : هنيئاً له الشهادة يا رسول الله ، فقال : « كلا والذي نفسي بيده ، إن الشهلة (١) التي أخذها من الغنائم لم تُصبُها المقاسم لتشتعل عليه ناراً » .

<sup>(</sup>١) فدَك : قرية معروفة بينها وبين خيبر يومان ، وحصنها يقال له الشهروخ ، وأكثر أهلها من أشجع ، وأقرب الطرق من المدينة إليها من النَّقْرة .

<sup>(</sup>٢) وادي القرى : واد كثير القرى ، وأهله عرب ويهود ، وهو من المواضع المعروفة بالخصب في جزيرة العرب ، وبه عيون وآبار . وفي السيرة النبوية لابن كثير ٣ : ٤١٢ أن رسول الله عليه الله عليه عليه عليه عليه القرى ..

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة خيبر ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب تحريم الغلول ) .

<sup>(</sup>٤ و ٥) سهم غرب : هو الذي لا يعرف من رماه ولا من أين جاء . والشملة : كساء غليظ يلتحف به .

## فصل

#### [ عُمرة القضاء ]

ولما رجع عُيْنَةً إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة فخرج فيه معتراً عُمْرة القضاء التي قاضي (١) قريشاً عليها . ومنهم من يجعلها قضاءً عن عمرة الحديبية حيث صد . ومنهم من يقول عمرة القصاص . والكل صحيح .

فخرج عليه الصلاة والسلام فبني بميونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيداً منصوراً .

<sup>(</sup>١) قاضى : من المقاضاة ، وقد كان الرسول ﴿ لَلْهِ قَاضَى قريشاً فِي الحَديبيـة على أن يرجع عنهم عامه ذاك ثم يأتي في العام الذي يليه . ولذا سمَّاها بعضهم عمرة القضية .

<sup>(</sup>٢) أرسلوا إليه عليّاً ؛ لأنه هو الذي كتب شروط صلح الحديبية . وفي البخاري ، كتاب المفازي ( باب عمرة القضاء ) : فلما دخلها ومضى الأجل أتّوا علياً فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل .

<sup>(</sup>٢) لمّا قدم رسولُ الله عَلِيلِمُ مكة أمر أصحابه فقال : « اكشفوا عن المناكب ، واسعوا في الطواف » ليُرِيّ المشركين جلدهم وقوتهم ، ليا بلغه عنهم أنهم قالوا : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حُمّى يثرب ، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان فوق جبل قعيقعان المطل على البيت الحرام ينظرون إلى رسول الله عَلَيْ وأصحابه وهم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة . وتغيّب رجالً منهم أن ينظروا إليهم حنقاً وغيظاً . انظر البخاري كتاب المفازي (باب عمرة القضاء) وزاد المعاد ٢ : ١٦٨ .

### فصبل

## إ بعث مؤتة ]

ولما كان في جمادى الآخرة من سنة ثمان بعث الأمراء إلى مؤتة ، وهي قرية من أرض الشام ، ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين أن فأمَّر على الناس زيد بن حارثة مولاه عَلَيْكُم وقال : « إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » .

فخرجوا في نحسو من ثلاثة آلاف ، وخرج عَلِيليَّةٍ معهم يَسوَدِّعُهم إلى بعض الطريق ، فساروا حتى إذا كانوا بَعَان بلغهم أن هرقلَ ملك الروم قد خرج إليهم في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في مائة ألف أخرى من نصارى العرب من لخم وجُدام وقبائل قضاعة من بَهْراء وبَليِّ ، وبَلقَين فاشتور أنّ المسلمون هناك وقالوا : نكتب إلى رسول الله عَلِيلَّةٍ يأمرنا بأمره أو يُمِدُّنا . فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : يا قوم ! والله إن الذي خرجتم تطلبون : أمامكم ـ يعني الشهادة ـ وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة ، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا

<sup>(</sup>۱) عنون البخاري وابن إسحاق وابن القيم وابن حزم وابن عبد البر لهذا البعث فقالوا: «غزوة مؤتة » وذلك لكثرة جيش المسلمين فيها ، وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار . وسمّاها القسطلاني وغيره «سَريّة مؤتة » لأنها طائفة من جيشه عَلَيْتُ بعثها ولم يخرج معها . انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢ : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في زاد المعاد ٢ : ١٧٣ : وكان سببها أن رسولَ الله عَلِيَّ بعث الحارثَ بن عُمير الأزدي أحد بني لهُب بكتابه إلى الشام إلى ملك بَصْرَى ، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطاً ، ثم قدّمه فضرَب عنقه ، ولم يقتل لرسول الله عَلِيَّةِ رسولً غيرُه ، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر ، فبعث البعث ...

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة مؤتة ) عن عبد الله بن عمر بهذا المعنى .

 <sup>(</sup>٤) اشتور المسلمين : أخذوا في المحاورة والمشاورة فيا بينهم .

الله به ، فانظلِقوا ، فهي إحدى الحُسْنَيَيْن : إما ظهور ، وإما شهادة . فوافقه القوم ، فنهضوا .

فلما كانوا بتخوم البلقاء (١) لقُوا جموعَ الروم فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة ، والروم على قرية يقال لها مَشَارف ، ثم التقوا فقاتلوا قتالاً عظيماً .

وقُتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده ، فتناولها جعفر ، ونزل عن فرس له شقراء فعقرها ، وقاتل حتى قُطعت يده الينى ، فأخذ الراية بيده الأخرى فقُطعت أيضاً ، فاحتضن الراية ثم قُتل رضي الله عنه عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح . فأخذ الراية عبد الله بن رَواحة الأنصاري رضي الله عنه ، وتلوَّم بعض التلوّم ثم صمَّم وقاتل حتى قُتل ، فيُقال : إن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمِّروه عليهم فأبى ، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين ، وتَلَطَّن حتى خَلَصَ المسلمون من العدو ، فقتح الله على يديه كا أخبر بذلك كله رسول الله على أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر ، فنعى إليهم الأمراء ، واحداً واحداً وعيناه تَذْرِفان يؤسِّله ، والحديث في الصحيح (٢) . وجاء الليل فكف الكفار عن القتال .

ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يُقْتَل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهلُ السّير ، فإنهم لم يذكروا فيا سَمَّوْا إلا نحو العشرة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) البلقاء: على وزن تأنيث أبلق ، أرض بالشام .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة مؤتة ) . وفي هامش « ب » : « وقول محمد بن سعد إنما انهزم بالمسلمين مخالف لظاهر الحديث ، وقول محمد بن إسحاق أصح وأولى وأقرب إلى الحديث والله أعلم .

على أن ظاهر الحديث يقتضي أنه حصل لهم نصر على يـدي خـالــد رضي الله عنــه وعنهم أجعين .

٣) في جوامع السيرة ص ٢٢٢ وفي الدرر ص ٢٢٢ أن عدد شهداء مؤتة اثنا عشر ، ثم ذكرا =

وكرَّ المسلمون راجعين ، ووقى الله شر الكفرة ولـه الحمـد والمنـة ، إلا أن هـذه الغروة كانت إرهاصاً لما بعدها من غزو الروم ، وإرهاباً لأعداء الله ورسوله .

### فصل

### [ غزوة فتح مكة ]

نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بهـا رسولَـه ، وأقرَّ عينَه بها ، وجعلها علماً ظاهراً على إعلاء كلمته وإكال دينه والاعتناء بنصرته .

وذلك لما دخلت خزاعة - كا قدمنا - عام الحديبية في عَقْد رسول الله عَيْلَة ، ٥٠ ب ودخلت بنو بكر في عَقْد قريش / وضُربَت المدة إلى عشر سنين ، أمِن الناس بعضهم بعضا ، ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر ، فلم تكمل حتى غدا نوفل (١) بن معاوية الديلي فين أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيتوا

أساءهم ، وقد ذكر ابن كثير في السيرة النبوية ٣ : ٤٨٩ هـذا العـدد أيضاً مع بيان أن أربعـة منهم كانوا من المهاجرين وثمانية من الأنصار .

هذا وقد ذكر أصحاب السير أنه قُتل من جيش العدو خلق كثير ، وإن القارئ ليدهش بادئ ذي بدء كيف ثبت جيش المسلمين وعدته ثلاثة آلاف أمام هذا الحشد الهائل من جيوش الأعداء . ولقد تردد المسلمون فعلاً في السير إلى العدو حين سمعوا بهذه الكثرة التي لم يكن لهم بها عهد ، ولكن سُرعان ما أزال الإيمان من نفوسهم كل تردد ونبضت قلوبهم مع كلمات ابن رواحة : « فهي إحدى الحسنيين : إما ظهور ، وإما شهادة » فاندفعوا كالسيل الهادر لا يججزه حاجز ، ولا تفت في عضده قلة .

ويُدهش القارئ مرة أخرى لنتيجة المعركة ، حين يلحظ الفارق بين عدد القتلى من الفريقين ثم يقرأ قوله تعالى : ﴿ قد كان لكم آية في فئتين التقتا ، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين ، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ﴾ . فتتلئ نفسه إيماناً ويزداد قلبه يقيناً بأن الله ينصر من ينصره ويؤيده بروح منه .

<sup>(</sup>١) في الأصل « نوفل بن معونة » والتصحيح من السيرة النبوية لابن كثير ٣ : ٥٢٨ وجوامع السيرة ص ٢٢٤ والدرر ص ٢٢٤ .

خزاعة على ماء لهم يُقال له الوتير ، فاقتتلوا هناك بذحُول (١) كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية ، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح ، وساعدهم بعضُهم بنفسه خِفية ، وفرَّت خزاعة إلى الحرم فاتَّبعهم بنو بكر إليه ، فذكَّر قوم نوفل نوفلاً بالحرم ، وقالوا : اتق إلهك . فقال : لا إله له اليوم ، والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه ثارك (١) ؟ قلت : قد أسلم نوفل (١) هذا بعد ذلك ، وعفا الله عنه ، وحديثه مخرَّج في الصحيحين (١) رضي الله تعالى عنه .

وقتلوا من خزاعة رجلاً يقال له مُنَبّه ، وتحصنت خزاعة في دور مكة ، فدخلوا دارَ بُدَيْل بن وَرقاء ، ودار مولى لهم يقال له : رافع ، فانتقض عهد قريش بذلك .

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبُديْل بن ورقاء الخزاعي [ وقوم من خزاعة ] حتى أتوا رسول الله عليه فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم ، فأجابهم عليه وبشَّرهم بالنصر ، وأنذرهم أن أبا سفيان سيَقْدم عليهم مؤكِّداً العقد وأنه سيرده بغير حاجة . فكان كذلك ، وذلك أن قريشاً ندموا على ما كان منهم ، فبعثوا أبا سفيان ليشُدُ العقد الذي بينهم وبين محمد عليه ويريد في الأجل ، فخرج ، فلما كان بعُسْفان لقي بُدَيْلَ بن ورقاء وهو راجع من المدينة ، فكتمه بُدَيْلُ ما كان من رسول الله عليه مؤهم أبو سفيان حتى قدم المدينة ،

<sup>(</sup>١) بذحول : أي بثارات وأحقاد ، جمع ذَحْل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « والله يا بني كنانة لتشرقون في الحرم فلا تدركون فيه ثناركم » والتصحيح من السيرة النبوية لابن كثير ٣ : ٥٢٨ وبنو بكر هم بنو عبد مناة بن كنانة .

<sup>(</sup>٣) نوفل بن معاوية الـدَّيلي : أسلم وشهد مع النبي ﷺ فتح مكة ، وهو أول مشاهده ، نـزل المدينة ، وتوفي بها أيام يزيد بن معاوية . انظر أسد الغابة ٥ : ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) يشير ابن كثير إلى الحديث الـذي رواه الزهري عن نوفل بن معـاويـة قـال : سمعت رسول الله عَلِيْهُ يقول : « من الصلاةِ صلاةً مَنْ فاتَتْه كَأَمَا وَبَر أهله وماله » متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من الأصل ، والسياق يدل عليه . انظر جوامع السيرة ص ٢٢٤ .

فدخل على ابنته أمَّ حبيبة زوج رسول الله عَلَيْ ورضي الله عنها ، فذهب ليقعد على فراش رسول الله عَلَيْ فنعته ، وقالت : إنك رجل مشرك نَجَس . فقال : والله يا بُنيّة لقد أصابك بعدي شر . ثم جاء رسول الله عَلَيْ فعرض عليه ما جاء له ، فلم يجبه عَلَيْ بكلمة واحدة . ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله عَلَيْ فأبي عليه ، ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له ، وقال : أنا أفعل ذلك ؟! والله لو لم أجد إلا الذرّ لقاتلتكم به . وجاء عليّاً رضي الله عنه فلم يفعل ، وطلب من فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يُجِير بين الناس ، / فقالت : ما بلغ بُنيّ ذلك ، وما يُجير بين الناس ، / فقالت : ما بلغ بُنيّ ذلك ، وما يُجير الناس ، ففعل . ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم ، فقالوا : والله ما زاد يعنون عليّاً ـ أن لَعبَ بك .

ثم شرع رسولُ الله عَلِيَّةِ في الجَهَاز إلى مكة ، وسأل الله عز وجل أن يعمِّي على قريش الأخبار ، فاستجاب له ربَّه تبارك وتعالى ، ولذلك لما كتب حاطب (۱) بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هَمَّ به رسولُ الله عَلِيَّةِ من القدوم على قتالهم وبعث به مع امرأة ، وقد تأول (۱) في ذلك مصلحةً تعود عليه

<sup>(</sup>۱) حاطب بن أبي بلتعة : اللخمي ، واسم أبيه عمرو ، كان حليفاً لبني أسد بن عبد العزى . شهد بدراً والوقائع كلها مع رسول الله علية ، وهو من أشد الرماة في الصحابة ، وكان ذا تجارة واسعة في مكة . بعثه النبي علية بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، مات في المدينة سنة ٢٠ هـ . انظر أسد الغابة ١ : ٣٦٠ - ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) وقد تأول في ذلك : ورد بيان تأوّله رضي الله عنه في البخاري كتاب المفازي ( باب غزوة الفتح وما بعث به حاطبُ بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ) : فقال رسول الله عَلَيْ : « يا حاطب .. ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ! لا تعجل عليَّ . إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ـ يقول : كنت حليفاً ـ ولم أكن من أنفسها ، وكان مَنْ معك من المهاجرين مَنْ لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم . فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً =

رحمه الله ، وقبل ذلك منه رسول الله عَلَيْكَة وصدَّقه ؛ لأنه كان من أهل بدر ؛ وبعث رسول الله عَلَيْكَ عليّاً والزبير والمقداد رضي الله عنهم ، فردُّوا تلك المرأة من روضة (۱) خاخ ، وأخذوا منها الكتاب وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيّه عَلَيْكَ بذلك ومن أعلام نبوته عَلَيْكَ .

وخرجَ عَلِيْكُمْ لعشرِ خَلَوْنَ من رمضان في عشرة آلاف مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ، وقد ألَّفت (٢) مزينة وكذا بنو سَلَيم على المشهور رضي الله عنهم جميعهم .

واستخلف عَلِيْكَ على المدينة أبا رُهْم كلثومَ بن حصين (٢) .

ولقيه عمَّه العباسُ بذي الحُلَيْفة ، وقيل : بالجحفة فأسلم أن ، ورجع معه والله على الله ورجع معه والله والله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

ولما انتهى عَلِيْكُ إلى نيق العُقاب (١) جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلَمة مسلمين ، فطردهما ، فشفعت مسلمين ، فطردهما ، فشفعت

يحمون قرابتي ، ولم أفعله ارتبداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعيد الإسلام . فقال رسول الله والله عنه الله إلى الله عنه الله عن

<sup>(</sup>١) روضة خاخ : موضع على بعد بريد من المدينة في اتجاه مكة .

<sup>(</sup>٢) ألفت: بلغت الألف وفي القاموس الحيط ألف الألف: كمَّلها.

<sup>(</sup>٣) أبو رهم: كلثوم بن حصين الغفاري ، مشهور باسمه وكنيته ، أسلم بعد قدوم النبي يَهِلِيُّمُ إلى المدينة ، وشهد أحداً فرُمي بسهم في حره فسُمّي المنحور . استخلفه النبي يَهِلِيُّمُ على المدينة مرتين : مرة في عُمْرة القضاء ، ومرة في غزوة الفتح . انظر أسد الغابة ٥ : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( ولقيه عمه العباس إلى ذي الحليفة ، وقيل : إلى الجحفة ) والتصحيح من جوامع السيرة ص ٢٢٧ والدرر ص ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) ثقله : وهي بفتح الثاء والقاف أهله ومتاعه .

<sup>(</sup>٦) نيق اامقاب: موضع بين مكة والمدينة.

فيها أمُّ سلَمة ، وأبلغته عنها ما رققه عليها ، فقبلها ، فأسلما أتمَّ إسلام رضي الله عنها ، بعد ما كانا أشدَّ الناس عليه عَلَيْكُم .

وصام عَيْلِيَّةٍ حتى بلغ ماءً يقال له: الكُديَّد، بين عُسفان وأُمَجُ من طريق مكة ، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناسُ ، وأرخص للناس في الفطر ، ثم عزم عليهم في ذلك ، فانتهى عَيْلِيَّةٍ حتى نزل بمر الظَّهْران فبات به .

وأما قريش فعمَّى الله عليها الخبر ، إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك ، فلما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب ، وبُدَيْلُ بنُ ورقاء ، وحكيم بن حزام يتجسَّسون الخبر ، فلما رأوا النيران أنكروها ، فقال بُدَيْل : هي نار خُزاعة . فقال أبو سفيان : خزاعة أقلُّ من ذلك .

وركب العباس بغلة رسول الله على الله على المنطقة ؛ وخرج من الجيش لعلّه يَلْقَى أحداً ، فلما سمع أصواتَهم عرفَهم ، فقال : أبا حنظلة ! فعرفه أبو سفيان ، فقال : أبو الفضل ؟ قال : نعم . قال : ما وراءك ؟ قال : ويحك . . هذا رسول الله على الناس ، واصباح قريش ! . . قال : فما الحيلة ؟ قال : والله لئن ظَفرَ بك ليقتلنّك ، ولكن اركب ورائي وأسلم (۱) . فركب وراء وانطلق به ، فرّ في الحيش كلما أتى على قوم يقولون : هذا عَم رسول الله عَني على بغلة رسول الله عَني مَرّ بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلما رأه قال : عدو الله ؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقْد ولا عَهْد .

ويَرْكُضُ العباسُ البغلةَ ، ويَشْتَدُّ عمرُ رضِ الله عنه في جريه ، وكان بطيئاً ، فسبقه العباسُ ، فأدخله على رسول الله عَلَيْتُهُ ، وجاء عمر في أثره ، فاستأذن رسولَ الله عَلَيْتُهُ في ضرب عنقه ، فأجاره العباسُ مبادرة ، فتقاول (٢) هو

<sup>(</sup>۱) في « ب » و « ج » : وتَسْلَم .

<sup>(</sup>٢) فتقاول هو وعمر: قال كل منها للآخر كلاماً يكرهه ، جاء في السيرة النبوية لابن هشام ٢: =

وعمرُ بن الخطاب رضي الله عنها ، فأمره عَلَيْ أن يأتيه به غداً ، فلما أصبح أتى به رسولَ الله ! عَلَيْ ، فعرض عليه الإسلام ، فتلكا قليلاً ، ثم زجره العباس فأسلم ، فقال العباس : يا رسول الله ! إن أبا سفيان يحبُّ الشرف ، فقال عَلَيْ : « من دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن » .

قال ابن حزم(١) : هذا نصّ في أنها فُتحت صُلْحاً لا عنوة .

قلت: هذا أحد أقوال العلماء (٢) وهو الجديد من مذهب الشافعي . واستُدل على ذلك أيضاً بأنها لم تخمّس ولم تُقسم . والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخنّدمة (٢) نحوا من عشرين رجلاً ، واستدلوا بهذا اللفظ أيضاً: « فهو آمن » . والمسألة يطول تحريرها ها هنا . وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة ـ أعني تاج الدين الفزاري (١) ، وأبا زكريا النووي (٥) ـ ومسألة قسمة الغنائم .

<sup>=</sup> ٤٠٢ عن العباس قال : فلما أكثر عمر في شأنه \_ يعني في شأن أبي سفيان أمام رسول الله ﷺ \_ قلت : مهلاً يا عمر ، فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ، ولكن عرفت أنه من رجال عبد مناف ، فقال ، مهلاً يا عباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبًّ إليًّ من إسلام الخطاب لو أسلم .

<sup>(</sup>۱) جوامع السيرة ص ۲۲۹ ـ ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « هذا قول أحد العلماء » والخلاف في الموضوع يقتضي ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الخندمة : اسم جبل بمكة .

<sup>(</sup>٤) تاج الدين الفزاري : هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري الشافعي ، الشيخ تاج الدين المغروف بالفركاح وهو والد شيخ ابن كثير برهان الدين الفزاري ، وترجم له في البداية والنهاية في وفيات سنة ٦٩٠ هـ انظر طبقات الشافعية ٨ : ٦٦٢ . والبداية والنهاية ١٦٢ . ٣٢٥ .

أبو زكريا النووي: يحيى بن شرف بن مري بن حسن ، الحزامي النووي ، الشافعي علامة
 بالفقه والحديث ، تعلم في دمشق وأقام بها زمناً ، ومن كتبه المشهورة : « تهذيب الأماء =

والغرض أنه عليه أصبح يومه ذلك سائراً إلى مكة ، وقد أمر عليه العباس أن يوقف أبا سفيان عند خَطْم الجبل(١) ، لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه .

وقد جعل عَلِيْتُ أَمَا عَنْ اللهُ اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْتُهُ فِي القلب ، وَ

٥٦ أ قال لأبي سفيان حين مو الحُرْمة عي ال الحَرْمة ـ والحُرْمة هي ال الم هذا يوم تُعظَّم فيه ال الزبير ، وهو الصحيح ، و تُنْصب رايتُه بالحَجُون (٢)

وأمرهم بقتال من قاتلهم وسهيل بن عمرو ، قد جمعو

فقُتل من المسلمين ثلاث وحُبَيُش<sup>(۲)</sup> بن خالد بن ربيع الله عنهم. وقُتل من المشركين

ودخل رسولُ الله عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُ مَ يَكُاد يَمسُّ مُقَدَّمة الرَّحْل من ت

<sup>=</sup> واللغات » و « المنهاج » و « ري ي سرح صحيح مسلم . ولـد في نَوَا من قرى حوران بسورية سنة ٦٢٦ وتوفي فيها سنة ٦٧٦ هـ ، انظر الأعلام ١ ؟ ١٨٤ ـ ١٨٥ .

<sup>(</sup>١) خطم الجبل: أنفه البارز منه.

<sup>(</sup>٢) الحجون : بفتح الحاء ، موضع بحكة عند المُحَصِّب ، وهو الجبل المشرف بحذاء المسجد الحرام .

<sup>(</sup>٢) في جوامع السيرة ص ٢٣١ وفي الدرر ص ٢٣٢ خنيس بدلاً من حبيش .

عبد العزى بن خَطَل ، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ، وعكرمة بن أبي جهل ، ومِقْيَس بنَ صُبَابة ، والحويرث بن نُقْيَذ ، وقينتين لابن خَطَل ، وهما فَرْتَنَا وصاحبتها ، وسَارّة مولاة لبني عبد المطلب ، فإنه عَلَيْ أهدر دماءهم ، وأمر بقتلهم حيث وُجدوا ، حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة ، فقتل ابن خَطَل ، وهو متعلّق بالأستار ، ومِقَيْسُ ابن صُبَابة ، والحويرث بن نُقْيَذ ، وإحدى القينتين ، وآمن الباقون .

ونزل عَنِيْ مَكَة واغتسل في بيت أم هانئ () ، وصلى ثماني ركعات يُسَلِّم من كل ركعتين ، فقيل : إنها صلاة الضحى . وقيل : صلاة الفتح . قال السهيلي () : وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى ، إلا أنه صلى ثماني ركعات بتسليم واحد . وليس كا قال ، بل يُسَلِّم من كل ركعتين كا رواه أبو داود () . وخرج عَنِيْ الله الهيت فطاف به طواف قدوم ، ولم يسع ، ولم يكن معتمراً .

ودعا بالمفتاح (أ) ، فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه ، وأذَّن بلالُ يومئذ على ظهر الكعبة ، ثم ردَّ عَلِيلَةٍ المِفتاحَ إلى عثمانَ بن طَلْحة بن أبي طلحة ، وأقرَّهم على السِّدانة .

وكان الفتح لعشرٍ بقين من رمضان .

<sup>(</sup>۱) أم هانئ : بنت أبي طالب عم الرسول ﷺ ، أسلمت عام الفتح ، كانت تحت هبيرة بن عامر المخزومي الذي فرَّ يوم فتح مكة إلى نجران ومات هناك على شركه . انظر أسد الغابة ٥ : ٦٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٧ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( بـاب صلاة الضحى ) قـال النووي : إسنـاد أبي داود في هـذا الحديث صحيح على شرط البخاري . انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ٤ : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في جوامع السيرة ص ٣٣٣ « وطاف رسول الله ﷺ بالكعبة ، ودعا عثمانَ بن طلحة فأخذ منه مفتاحَ الكعبة » وكذا في الدرر وزادِ المعاد .

واستر عَلَيْكُم مُفْطِراً بقية الشهر يُصَلِّي ركعتين ، ويأمر أهلَ مكة أن يُتِمَّوا ، عد ب كا رواه النسائي (۱) بإسناد حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، وخطب عَلَيْكُم الغدَ من يوم الفتح فبين حُرْمَةَ مكة وأنها لم تَحِلَّ لأحد قبله ولا تَحِلُّ لأحد بعده ، وقد أُحلَّتُ له ساعةً من نهار ، وهي غير ساعته تلك حرام (۱) .

وبعث عَلِي السرايا إلى مَنْ حَوْلَ مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام ، وكان في جملة تلك البعوث بَعْثُ خالد إلى بني جَذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام ، فقالوا : صَبَأْنا ، ولم يُحْسِنُوا أن يقولوا أسلمنا ، فودَاهُم رسولُ الله عَلَيْ وتبرأ من صنيع خالد بهم .

وكان أيضاً في تلك البعوث بَعْثُ خالد أيضاً إلى العُزَّى ، وكان بيتاً تُعَظِّمُه قريش وكنانة وجميع مُضَر ، فدمَّرها رضي الله عنه من إمام وشُجَاع .

وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى الين ، فلحقتُه امرأتُه وهي مسلمةٌ ، وهي أمُّ حكيم بنت الحارث بن هشام ، فردَّته بأمان رسول الله عَلَيْكُمْ ، فأسلم وحَسُن إسلامُه ،

وكذا صفوانُ بن أمية كان قد فرَّ إلى الين ، فتبعه صاحبُه في الجاهلية عَيْرُ بن وَهْب بأمان رسول الله عَلَيْكُ ، فردَّه ، وسيَّره (٢) عَلِيْكُ أربعة أشهر ، فلم عَض حتى أسلم وحَسُنَ إسلامُه رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر (باب المقام الذي تقصر بمثله الصلاة). عن أنس بن مالك . وأما حديث عران بن حصين فأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (باب متى يتم المسافر) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) يشير ابن كثير رحمه الله إلى قوله ﷺ في صحيح البخاري : « وإنما أَذِن لي فيها ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس » .

<sup>(</sup>٣) سيره : أمهله مسيرة أربعة أشهر .

# فصل [ غزوة حنين <sub>]</sub>

ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النَّصْري ، فاجتع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية ، وبنو جُشَم ، وبنو سعد بن بكر ، وبَشَرُ من بني هلال بن عامر ، وقد استصحبوا معهم أنعامَهم ونساءَهم لئلا يَفرُوا ، فلما تحقَّق ذلك دُرَيْد بن الصِّمة شيخ بني جُشَم وكانوا قد حملوه في هَوْدَج لكبره تَيَمُّنا برأيه وأنكر ذلك على مالك بن عوف النَّصْري وهَجَّنه ، وقال : إنها إن كانت لك لم ينفعُك ذلك ، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يردُّه شيء . وحرَّضَهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم ، فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأيَ مالك بن عوف ، فقال دُرَيد : هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني .

وبعث عَلَيْ عبد الله بن أبي حَدرد الأسلمي (۱) في استعلم له خبر القوم وقَصْدَهم ، فتهيأ رسول الله عَلِيْ للقائهم ، واستعار من صفوان بن أمية أدراعاً ، قيل : مائة . وقيل : أربعائة . واقترض منه جملة من المال ، وسار إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في الفتح ، وألفين من طُلَقَاء (۱) مكة ، وشهد معه صفوان بن أمية حُنَيْناً وهو مشرك ، وذلك في شوال من هذه السنة ، واستخلف هه أ على مكة عَتَّاب (۱) بن أسيند / بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس ، وله نحو عشرين سنة .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أبي حدود : بن عمير بن هوازن بن أسلم ، وأبو حدرد كنية أبيه سلامة ، أول مشاهده الحديبية وخيبر وما بعدهما ، توفي سنة ٧١ هـ . انظر أسد الغابة ٣ : ١٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) طلقاء مكة : هم الذين شملهم عفو النبي عَلِيَّةٍ من أهل مكة حين قال لهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

 <sup>(</sup>۲) عتاب بن أسيد ، بفتح الهمزة وكسر السين : بن أبي العيص بن أمية بن عبـد شمس . أسلم يوم
 فتح مكة ، وكان شجاعاً عاقلاً من أشراف العرب في صدر الإسلام ، وبقي والياً على مكة منذ =

ومرَّ عَلِيْكُمْ فِي مسيره ذلك على شجرة يعظِّمها المشركون يُقال لها ذات أنواط ، فقال بعض جهال العرب : اجعل لنا ذات أنواط (١) كا لهم ذات أنواط . فقال : « قلتم والذي نفسي بيده \_ كا قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كا لهم آلهة ، لتركبُن سنَن من كان قبلكم » .

ثم نهض عَلِيلِهُ فوافى حنيناً (٢) ، وهو واد حَدُور من أودية تهامة . وقد كمنت لهم هوازن فيه ، وذلك في عَايَة (٢) الصبح ، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد ، فولّى المسلمون لا يلوي أحد على أحد ، فذلك قوله تعالى : ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبت ثم وليتم مدبرين ﴾ (٤) وذلك أن بعضهم قال : لن نغلب اليوم من قلة . وثبت رسول

استعمله الرسول مِنْ عليها إلى أن توفي في أواخر أيام عمر .

وكان عتاب شديداً على المريب ، ليناً على المؤمنين ، حريصاً على أداء فرائض الله ، ومن قوله في ذلك : والله لا أعلم متخلفاً عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه ، فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق . انظر أسد الغابة ٢ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ .

<sup>(</sup>۱) ذات أنواط: أنواط جمع نَوْط، وهو معلَق كل شيء. سميت الشجرة بذلك لأن كفار قريش مَنْ سواهم من العرب كانوا يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها، ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً. وحديث ذات أنواط رواه الترمذي في كتاب الفتن (باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده ه: ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) وقد سميت الغزوة في القرآن الكريم باسم هذا الوادي (حُنَيْن) ، وسمَّاها بعض أهل السير أيضاً غزوة هوازن ؛ لأنها القبيلة الكبيرة التي جمعت لحرب رسول الله ﷺ في حنين ، كا سميت أيضاً بغزوة أوطاس ، باسم الموضع الذي انتهت فيه ، إذ المعركة بدأت بحُنَيْن وانتهت بأوطاس .

 <sup>(</sup>٣) عماية الصبح: ظلامه قبل أن يتبين ، ويسمى الغبش أيضاً .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٢٥ .

الله عَرِيْكَةٍ ، ولم يَفِر ، ومعه من الصحابة : أبو بكر ، وعمر ، وعلي " ، وعمه العباس ، وابناه : الفضل ، وقُتَم ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وابنه جعفر ، وآخرون . وهو عَرِيْكَةٍ يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فَروة بن نفاثة الجُذامي ، وهو يَرْكُضُها إلى وجه العدو ، والعباس آخذ بِحَكَمَتِها (١) يكفها عن التقدم ، وهو عَرَيْكَةً يُنَوِّه باسمه يقول :

« أنا النبي لا كذب .. أنا ابن عبد المطلب » .

ثم أمر العباس ، وكان جهير الصوت ، أن ينادي : يا معشر الأنصار ، يا معشر أصحاب الشجرة ، يا معشر أصحاب السّمرة ، فلما سمعه المسلمون وهم فارُّون كَرُّوا وأجابوه : لبيك لبيك ، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يَشْنِي بعيره لكثرة المنهزمين ، نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها ، وأخذ سيفه وترْسه ، ويرجع راجلاً إلى رسول الله عَيْنِية ، حتى إذا اجتع حوله عصابة منهم نحو المائة ، استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم وإياهم ، واشتدت الحرب ، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا ، فلم يملكوا أنفسَهم ، ورماهم عَيْنِية بقبضة حَصَى بيده ، فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها ، وفسر قوله تعالى : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ (") بذلك . وعندي في ذلك نظر ، لأن الآية نزلت في قصة بدر كا تقدم .

وتُفر هوازنُ بين يـدي المسلمين ، ويتبعونهم يقتلون ويـأسرون ، فلم يرجع ٥٦ ب آخر الصحابة إلى رسول الله عَلَيْكُم إلا والأسارى بين يـديـه ، / وحـاز عَلَيْكُم أموالَهم وعيالهم .

وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس ، فبعث عَلِيْتُهِ إليهم أبا عامر

<sup>(</sup>۱) مجكمتها: بلجامها.

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ١٧ .

الأشعري واسمه عُبَيْد ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حاملُ راية المسلمين في جماعة من المسلمين ، فقتلوا منهم خلْقاً ، وقُتل أمير المسلمين أبو عامر ، رماه رجل فأصاب ركبته ، وكان منها حتفه ، فقتَل أبو موسى قاتله ، وقيل : بل أسلم قاتله بعد ذلك ، وكان أحدَ إخوة عشرة قَتَل أبو عامر التسعة قبله ، فالله أعلم . ولما أخبر أبو موسى رسولَ الله عَلَيْ بذلك استغفر عَيْنَ لله يُعامر .

وكان أبو عامر رابع أربعة استُشهدوا يوم حُنين ، والشاني أيمن " بن أم أيمن ، والثالث يزيد بن زَمْعَة بن الأُسُود ، والرابع سُراقة بن الحارث بن عدي من بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم .

وأما المشركون فقُتل منهم خلق كثير ( نحو الأربعين )(٢) .

وفي هذه الغزوة قال عَلَيْكُم : « من قتل قتيلاً فله سَلبُه » في قصة أبي قتادة رضى الله عنه (۲) .

# فصل [ غزوة الطائف [

وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النَّصْري فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف . ورجع عَلَيْكُم من حُنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم ، فقيل : بضع وعشرون ليلة ، وقيل : بضع عشرة ليلة . قال

<sup>(</sup>١) في جوامع السيرة ص ٢٤١ أين بن عبيد ، وهو ابن أم أين ، أخو أسامة بن زيد لأمه .

<sup>(</sup>۲) زیادة من « ب » ·

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب قوله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ... ) عن أبي قتادة وفيه قول النبي ﷺ : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » .

ابن حزم (١) وهو الصحيح بلا شك . قلت : ما أدري من أين صحح هذا ؟ بل كأنه أخذه من قوله على الله عنه أتوه مسلمين بعد ذلك : « لقد كنت استأنيت بكم عشرين ليلة »(١) . وفي الصحيح (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : فحاصرناهم أربعين يوماً ـ يعني ثقيفاً \_ فاستعْصَوا وتمنّعُوا ، وقتلوا جماعةً من المسلمين بالنبل وغيره .

وقد خرَّب عَلِيْ كثيراً من أموالهم الظاهرة وقطع أعنابهم ، ولم ينل منهم كبير شيء ، فرجع عنهم فأتى الجعرانة (أ) ، فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين ، وذلك قبل أن يقسم الغنائم ، فخير هم يَولِيْ بين ذراريهم وبين أموالهم ، فاختاروا الذرية ، فقال عَلِيْ : « أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم » ، قال المهاجرون والأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله عَلِينِي . وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومها حتى أرضاهما وعوضها عَلِينِي . وأراد العباس بن مرداس مو ألسلكمي / أن يفعل كفعلها ، فلم توافقه بنو سلّم ، بل طيّبُوا ما كان لهم لرسول الله عَلَيْ ، فردت الذرية على هوازن ، وكانوا ستة آلاف ، فيهم الشّياء بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر بن هوزان ، وهي أخت رسول الله عَلَيْ من الرضاعة ، فأكرمها وأعطاها ، ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك ، وقيل : كانت هوازن متوا إلى رسول الله عَلِينَ برضاعتهم إياه .

ثم قسم عَلِيْكُ بقيته على المسلمين ، وتألَّف جماعـةً من سادات قريش وغيرهم ، فجعل يُعطى الرجل المائة بعير ، والخسين ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) جوامع السيرة ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب قوله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ... ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبُّر من قوي إيمانه ) .

<sup>(</sup>٤) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب ، وبها قسم رسولُ الله عَلَيْكُ غنائم حُنين ، ومنها أحرم بعمرته في وجهته تلك .

وفي صحيح (١) مسلم عن الزهري أن رسول الله عَلَيْتُهُ أعطى يومئذ صفوان بن أمية ثلاثمائة من الإبل .

وعتب بعض الأنصار ، فبلغه ، فخطبهم وحُدَهم ، وامتنَّ عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به ، وبما أغناهم الله به بعد فقرهم ، وألف بينهم بعد العداوة التامة ، فرضُوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم .

وطعن ذو الخويصرة (٢) التميي ، واسمه حُرْقُوص - فيا قيل - على النبي عَلَيْكُ في قسمته تلك ، وصفح عنه عَلَيْكُ وحَلَم ، بعد ما قال له بعض الأمراء : ألا نضرب عنقه ؟ فقال : لا . ثم قال : « إنه سيخرج من ضِئْضِي (٢) هذا قوم يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجرَهم ، فأينا لَقِيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم » .

واستعمل على من قومه ، وكان قد واستعمل على من أسلم من قومه ، وكان قد أسلم وحَسن إسلامُه ، وامتدح رسول الله على في قصيدة ذكرها ابن إسحاق (١) .

واعتر عَلِيَّةٍ من الجِعْرَانة ودخل مكة ، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة ، وأقام للناس الحج عامئة عَتَّابُ بن أسيد رضي الله عنه ، فكان أولَ من حَجَّ بالناس من أُمَراء المسلمين (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب إعطاء المؤلفة ومن يُخاف على إيمانه ) .

<sup>(</sup>٢) حديث « ذو الخويصرة » رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب إعطاء المؤلفة ومن يُخاف على إعانه ) .

<sup>(</sup>٢) الضئضئ : الأصل والأرومة .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٩١١ ومطلعها : مـا إن رأيتُ ولا سمعتُ بمثلــه في النـاس كلّهم بمثــل محــــد

<sup>(</sup>٥) في همامش [ ب ] بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد الرابع في يـوم الخيس سابع عشر شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق حماها الله تعالى .

# فصل [ غزوة تبوك ]

ولما أنزل الله عز وجل على رسوله ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ ندب رسول الله عليه أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد ، وأعلهم بغزو الروم ، وذلك في رجب من سنة تسع ، وكان لا يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها ، إلا غزوته هذه ، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا ؛ لشدة عدوهم وكثرته ، وذلك حين طابت الثار ، وكان ذلك في سنة مجدبة ، فتأهب المسلمون لذلك .

٥٨ ب وأنفق عثان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش / وهو جيش العُسْرة مالاً جزيلاً فقيل: ألف دينار. وقال بعضهم: إنه حَمَل على ألف بعير ومائة فرس وجهزها أَتَمَّ جَهَازٍ حتى لم يفقدوا عِقالاً ولا خِطاماً، رضي الله عنه.

ونهض عَلِيْكُ في نحو من ثلاثين ألفاً ، واستخلف على المدينة محمد بن مسلَمة وقيل : سِبَاع بن عُرْفُطَة : وقيل : علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والصحيح أن علياً كان خليفة له على النساء والذرية ، ولهذا لمّا آذاه المنافقون فقالوا : تركه على النساء والذرية " ولهذا لمّا إليه ذلك ، فقال : « ألا ترضى على النساء والذرية " ، لحق رسول الله عَلَيْكُ فشكا إليه ذلك ، فقال : « ألا ترضى

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٣٦٤ أن رسول الله ﷺ خلّف عليّاً بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم ، فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلّفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه . فلما قالوا ذلك أخذ عليّ سلاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله ﷺ وهو نازل بالجُرث ، فلم فأخبره بما قالوا ، فقال : « كذبوا ، ولكني خلفتك لِمَا تركت ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي » . فرجع عليّ ، ومضى رسول الله ﷺ في سفره .

أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ? غير أنه  $ext{ لا نبي بعدي <math>}^{(1)}$  .

وقد خرج معه عبد الله بن أبيّ رأس النفاق ، ثم رجع من أثناء الطريق .

وتخلّف عن رسول الله عَلِي النساء والذرية ، ومَنْ عذَره الله من الرجال مِمّ لا يجد ظهراً يركبه أو نفقة تكفيه ، فمنهم البَكَاوُون ، وكانوا سبعة : سالم بن عُمير ، وعُلْبة بن زيد ، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب ، وعمرو بن الحُمّام ، وعبد الله بن المُغَفَّل المزني ، وهَرَمِي بن عبد الله ، وعِرْباض بن سارية الفَزَاري ، رضي الله عنهم .

وتخلُّف منافقون كفراً وعناداً وكانوا نحو الثانين رجلاً .

و تخلف عصاة مثل : مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهلال بن أمية . ثم تاب الله عليهم بعد قدومه عليه بخمسين ليلة .

فسار عَلِيلِهُ فَرَّ فِي طريقه بالحِجر (٢) ، فأمرهم أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين ، وأن لا يشربوا إلا من بئر الناقة ، وما كانوا عجنوا به من غيره فليطعموه للإبل . وجازها عَلِيلِهُ مقنَّعاً .

فبلغ عَيَّا تبوك وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل ، فكثرت ببركته ، مع ما شُوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة ، من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه منه مقدار (٢) العَنْز الباركة ، فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملؤوا كل وعاء كان في ذلك الجيش ، وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة تبوك ، وهي غزوة العسرة ) .

<sup>(</sup>٢) الحِجر: وهي بلاد ثمود ، المعروفة الآن باسم مدائن صالح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «كان حاصل الجيش جميعه مقدار العنز الباركة » وما أثبتناه أوضح للفهم . هذا وقد عقد ابن كثير رحمه الله تعالى فصلاً خاصاً بأعلام نبوته عَلَيْكُمْ تحدث فيه عن تكثير الطعام والماء في تبوك ببركته عَلِيْكُمْ .

فأمطرت ، فشربوا حتى رووا واحتملوا ، ثم وجدوها لم تجاوز الجيش . ومن آيـاتٍ أُخَر كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت .

ولما انتهى إلى هناك لم يلق غزواً ، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم ، فعزم على الرجوع ، وصالح على يُحَنَّة بن رُوُّبة صاحبَ أيلة ، وبعث خالداً إلى أُكَيْدر دومة (۱) ، فجيء به فصالحه أيضاً ، وردَّه .

ثم رجع عَلِيْكُ وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار (۱) ، وكان قد أُخرج من مم رجع عَلِيْكُ وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار (۱) ، وكان قد أُخرج من ٥٩ أ دار خِذام بن خالد ، وهدمه بأمر رسول الله عَلِيْكُ / مالك بن الدَّخْتُم أُخو بني سالم ، أحد رجال بدر ، وآخر معه (۱) اختلف فيه ، وهو المسجد الذي نهى الله رسولَه أن يقوم فيه أبداً .

وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة تسع ، وأنزل فيها عامة سورة التوبة ، وعاتب الله عز وجل من تخلّف عنه عليه ، فقال عز وجل : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ﴾ (أ) الآية والتي تليها ، ثم قال : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا

<sup>(</sup>١) دومة : هي دومة الجندل التي سبق تحديدها في ص ( ١٦٣ ) التي سبق أن خرج إليها الرسول عَلِيْكُ في ربيع الأول من سنة خمس للهجرة ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حرباً .

<sup>(</sup>٢) مسجد الضرار: بناه المنافقون للتفريق بين المسلمين ، وإضراراً بالمسلمين في مسجد قباء . قال تعالى في سورة التوبة : ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين كه الآيات ١٠٧ \_ . ١١٠

 <sup>(</sup>٣) في جوامع السيرة ، ص ٢٥٣ أن اسم الرجل الآخر : معن بن عدي أو أخاه عاصم بن عـدي من
 بني العجلان .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١٢٠ .

رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴿(١) ، فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه ، وهو أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين بصحبتهم رسول الله عليه في هذه الغزوة ، وإذا رجعوا أنذروا قومهم ليحذروا مما تجدد بعدهم من الدين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### فصل

## **| قدوم وفد ثقيف |**

وقدم وفد ثقيف على رسول الله عليه في رمضان هذه السنة فأسلموا ، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله عليه منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة ، فأسلم وحسن إسلامه ، واستأذن رسول الله عليه في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل ، فأذن له وهو مخشى عليه ، فاما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رَمَوْه بالنبل فقتلوه .

ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله عَلِيلية ، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كا قدَّمنا ، وكانوا ستة ، فأولُ من بَصَرَ بهم المغيرة بن شعبة الثقفي ، وكان يرعى (٢) ، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله عَلِيلية ، وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه ، وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله عَلَيلية بقدومهم .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في الدرر ص ٢٦٣ كان المغيرة بن شعبة يرعى ركابَ أصحاب رسول الله عَلَيْظَ في نوبته ، وكانت رعيتها نُوَبَاً عليهم ، فترك عندهم الركاب ، ونهض مسرعاً ليبشر رسولَ الله عَلَيْظَ بقدومهم .

فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد ، وضرب لهم فيه قبة ، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص . وكان الطعام يأتيهم من عند النبي عليه فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم ، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات ، وأن لا تُهدم ، فلم يجبهم عليه إلى ذلك . وسألوا أن يخفّ عنهم أب بعض الصلوات ، فلم يجبهم إلى ذلك . فسألوا أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم ، فأجابهم الصلوات ، فلم يجبهم إلى ذلك . فسألوا أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم ، فأجابهم اليه . وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب / والمغيرة بن شعبة لهدمها ، فهدماها . وعظم ذلك على نساء ثقيف ، واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء ، وقد طَنزَ أنا بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخرَّ صريعاً ، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ، ليوهمهم أن ذلك منها ، ثم قام يبكّتهم ويقرّعهم رضي الله عنه . فأسلموا وحسن إسلامهم .

وجعل عَلَيْكُ إمامَهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثان بن أبي العاص ، وكان أحدثَهم سِنّاً ، لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلَّمِه الفرائض ، وأمره أن يتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ، وأن يقتدي أن بأضعفهم .

<sup>(</sup>١) طاغيتهم : صنهم الكبير وهو اللات ، وكانوا قد بَنَوًا لها كعبةً كبيرة يحجون إليها ، والطاغوت الم جامع لكل ما يُعبد من دون الله .

<sup>(</sup>٢) في الدرر ص ٢٦٢ سألوه أن يُعفيهم من الصلاة فقال لهم : « لا خير في دين لا صلاة فيه » .

<sup>(</sup>٦) طنز به : سخر . وفي « ج » : طيّر .

<sup>(</sup>٤) في جوامع السيرة ص ٢٥٧ أن يقتدي بأضعفهم : أي لا يطول عليهم إلا على قدر قوة أضعف من يصلي وراءه .

### فصل

#### [ حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل ]

وبعث على الحج هذه السنة ، وأردف على الحج هذه السنة ، وأردف على الحج هذه السنة ، وأردف علياً رضي الله عنه بسورة براءة (١) : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان (١) ، وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته .

وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله على مذعنة بالإسلام ، وداخلين في دين الله أفواجاً كا قال تعالى : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ (٢) .

وبعث عَلِيْتُهُ معاذَ بن جبل إلى البين ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنها ، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام . وانتشرت الدعوة ، وعلت الكلمة ، وجاء الحق ، وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقاً .

<sup>(</sup>١) في الدرر ص ٢٦٦ : «ثم دعا علياً ، فقال له : اخرج بهذه القصة مِن صدر براءة ، وأذَّن بها في الناس يوم النحر ، إذا اجتمعوا بمني » .

<sup>(</sup>٢) طَهّر رسولُ الله عَلِيهِ الكعبة من مظاهر الشرك عام الفتح ، فلم يعتر حينئذ إلا بعد أن حطم الأصنام من حولها ، وأزال ما فيها من صور وأوثان . ثم هو هذه السنة يطهرها من المشركين الذين لا يرعون للكعبة بعريهم حرمة أو قداسة ، وذلك لتعود للكعبة طهارتها كيوم أتم بناءها إبراهيم عليهه السلام ، ولتطيب نفس رسول الله عليه وترضى بظهور الحق وغلبة التوحيد . جاء في الدرر ص ٢٦٧ عن مجاهد قال : لما انصرف رسول الله عليه من تبوك أراد الحج ثم قال : إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت ، ولا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر ثم أردفه علياً .

<sup>(</sup>٣) سورة النصر ١ ـ ٣ .

### فصل

#### [حجة الوداع]

نذكر فيه ملخص حجة الوداع (١) وكيفيتها بعون الله ومَنَّه وحُسن توفيقه وهدايته ، فنقول وبالله التوفيق :

صلَّى رسولُ الله عَلِيَّةِ الظهرَ يوم الخيس لست بقين من ذي القعدة من سنة عشر بالمدينة ، ثم خرج منها بن معه من المسلمين من أهل المدينة ومَنْ تجمَّع من الأعراب ، فصلَّى العصر بذي (٢) الحَلَيْفة ركعتين ، وبات بها .

وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع ـ وهو وادي العقيق ـ يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه : حجة في عمرة . ومعنى هذا أنَّ الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة ، فأصبح على فأخبر الناس بذلك ، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد ، وهن تسع ، وقيل : إحدى عشرة . ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين ، وأهل مججة وعمرة معاً . هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه على ستة عشر صحابياً ، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقد رواه عنه

<sup>(</sup>۱) حجة الوداع : سميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودّع الناس فيها ، ولم يحج بعدها ويقال لها أيضاً : حجة البلاغ ، لأنه عليه الصلاة والسلام بلّغ الناس شرع الله في الحج قولاً وعملاً ، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وبتام تبليغه أنزل الله على رسوله وهو واقف بعرفة : 
﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذو الخليفة : تصغير حَلِفة بكسر اللام أو حلَّفة بفتحها ، مُوضع يعرف اليوم بـآبـار علي . بينـه وبين المدينة سبعة أميال ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرَّ بها إلى الحج أو العمرة . وهو جزء من وادي العقيق .

الم المنافع المنافعة عشر تابعياً المنافعة التأويل ، إلا أن يكون بعيداً ، وهو صريح لا يحتل التأويل ، إلا أن يكون بعيداً ، وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة المتنع أو ما يدل على الإفراد ، فلها محل غير هذا تُذكر فيه . والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل ، ورُوي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول ، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي ، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه ، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلّها . ومن العلماء مَنْ أوجبه ، والله أعلم .

وساق عَلِيْكُ الهَدْيَ مِن ذي الْحَلَيْفة ، وأمر من كان معه هـدي أن يُهِلَّ كَا أَهلَّ عَلِيْهِ .

وسار عَلِيْكُ والنَّاسُ بين يديه وخلفه ، وعن يمينه وشماله أمماً لا يُحصَوْن كثرة ، كلَّهم قدم ليأتم به عَلِيْكُ .

فلما قدم على مكة طاف للقدوم ، ثم سعى بين الصفا والمروة ، وأمر الذين لم يسوقوا هَدْياً أَن يَفْسخُوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلاً تاماً ، ثم يُهِلُوا بالحج وقت خروجهم إلى منى ، ثم قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقْت الهدْيَ ولجعلتُها عمرة » فدلك هذا أنه لم يكن متتعاً قطعاً ، خلافاً لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم .

<sup>(</sup>١) استقصى ابن كثير في السيرة النبوية ٤ : ٢٣٦ ـ ٢٨٢ الأحاديث المروية في هذا الباب وفيها أساء رواتها من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب المناسك « الحج » ( باب في الإقران ) قال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وقد احتج به مسلم وأخرجه جماعة .

عليَّ رضي الله عنه من الين هَدْياً ، وأشركه عَلِيَّةٍ في هديه أيضاً ، وكان حاصلها مائة مدنة (١) .

ثم خرج عَلِيلَةً إلى مِنى فبات بها وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة .

ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سَمُرة خطبةً عظيمة ، شهدها من أصحابه نحو من أربعين ألفاً رضي الله عنهم أجمعين ، وجمع بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة .

ثم بات بالمزدلفة ، وجمع بين المغرب والعشاء ليلتئـذ ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها .

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى مِني ، فرمي جمرة العقبة ، ونحر ، وحلق .

ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة ، واختلف<sup>(٢)</sup> أين صلَّى الظهر يومئذ ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفَّاظ .

ثم حَلَّ من كل شيء حَرُم منه عَلِيلَةٍ .

وخطب (٢) ثناني ينوم النحر خطبة عظيمة أيضاً ، ووصَّى وحنَّار وأنـــذر ،

<sup>(</sup>۱) في جوامع السيرة ص ٢٦١ ، وكان معه الهَدْي : مائة من الإبل ، بعضها حملها عَلِيَّةً مع نفسه ، وبعضها ـ وهو نحو الثلث ـ أتى بها عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه من الين . ونحر رسول الله عنه الشريفة ـ كا جاء في صحيح مسلم ، كتاب الحج ( باب حجة النبي عَلِيَّةً ) ـ ثلاثاً وستين بدنة ، ونحر عليّ الباقي . وكأن عليّاً تولى نحر ما جاء به من الين وهو الثلث الذي أشار إليه ابن حزم في جوامع السيرة .

<sup>(</sup>۲) انظر السيرة النبوية لابن كثير ٤ : ٢٨٧ فقد ذكر تردد الخلاف في مكان صلاته الظهر بين مكة ومنى .

 <sup>(</sup>٣) يرجع إلى هذه الخطبة وخطبته يوم عرفة على في كتب الحديث والمفازي والسير المطولة ،
 فقد اشتلتا على أحكام هامة في الدين ؛ كتحريم الربا والأعراض والدماء ؛ والوصية بالنساء .

٦٢ ب وأشهدهم على أنفسهم / أنَّه بلَّغ الرسالة . فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة ، وأدَّى الأمانة ، ونصح الأمة عَلِيلًة تسلياً كثيراً دائماً إلى يوم الدين .

ثم أقبل عَلِيلَةٍ منصرفاً إلى المدينة ، وقد أكمل اللهُ له دينه .

# فصل [ وفاته ﷺ ]

فأقام بها بقية ذي الحجة والحرم وصفر ، ثم ابتدا به عَلَيْ وجَعُهُ في بيت ميونة يوم خيس ، وكان وَجَعاً في رأسه الكريم ، وكان أكثرَ ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام ، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه ، فاستأذنهن أن يُمَرَّض في بيت عائشة رضي الله عنها ، فأذن له ، فمكث وَجِعاً اثني عشر يوما . وقيل : أربعة عشر يوما . والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه (۱) عليه عليه ، واستثنائه (۱) له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه عليه إلى الشام لغزو الروم .

<sup>(</sup>١) حديث استئذان النبي رَبِيْكُمْ أن يُمَرَّض في بيت عائشة ، رواه البخاري في كتاب النبي رَبِيْكُمْ إلى كسرى وقيصر ( باب مرض النبي رَبِيَكُمْ ووفاته ) .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في كتاب الصلاة ( باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما مرض النبي عَلِيَّةِ مرضه الذي مات فيه ، فحضرت الصلاة فأذن بلال ؛ فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس ، وأعاد ، فعادوا له ، فأعاد الثالثة ، فقال : إنكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس .

وروى مسلم الحديثَ في كتاب الصلاة ( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ) بلفظ آخر . وأسيف : حزين ، وقيل : سريع الحزن والبكاء .

<sup>(</sup>٢) اعتبر ابن كثير أمر الرسول ﷺ لأبي بكر بإمامة الناس في الصلاة استثناء له من جيش أسامة الذي ضم كبار المهاجرين الأولين والأنصار . انظر السيرة النبوية لابن كثير ٤٤١ : ٤٤١ .

فلما حصل الوجع ، تربصوا لينظروا ما يكون من أمره عَلِيلَةٍ ، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالساً .

وقَبض ﷺ ضحى يوم الإثنين من ربيع الأول ، فالمشهور أنه الثاني عشر منه ، وقيل مستهله . وقيل : ثانيه ، وقيل : غير ذلك .

وقال السهيلي<sup>(۱)</sup> ما زع أنه لم يُسبق إليه: من أنه لا يمكن أن تكون وَقْفتُه يوم الجمعة تاسع ذي الحجة ، ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده ، سواء حُسبت الشهور كاملة أم ناقصة ، أم بعضها كاملاً وبعضها ناقصاً .

وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد ، أفردته مع غيره من الأجوبة ، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة ، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم ، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة .

وكان عمره يوم مات عَلِيْتُ ثلاثاً وستين سنة ، على الصحيح أن قالوا : ولها أن مات أبو بكر وعمر وعلى وعائشة رضي الله عنهم ، ذكره أبو زكريا النووي وفي الله عنهم ، ذكره أبو زكريا النووي عن في تهذيبه وصحّحه ، وفي بعضه نظر . وقيل : كان ستين ، وقيل : خمساً وستين . وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري أن عن ابن عباس رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ٧ : ٧٨٥ \_ ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر ( باب وفاة النبي ﷺ ) .

<sup>(</sup>٢) ولها مات : يعني أن أبا بكر وعمر وعلياً وعائشة ماتوا عن ثلاث وستين سنة أيضاً .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأساء واللغات ١ : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١ : ٢٣ وفيه : قال العلماء : الجمع بين الروايات أن من روى ستين لم يعتبر هذه الكسور ، ومن روى خمساً وستين عد سنة المولد والوفاة ، ومن روى ثلاثاً وستين لم يعدهما ، والصحيح ثلاث وستون .

فاشتدت الرزية بموته عَلَيْكُم ، وعظم الخطب وجَلَّ الأمر ، وأصيب المسلمون بنبيهم ، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك ، وقال : إنه لم يمت ، وإنه سيعود كا عاد موسى لقومه . وماج الناس ، وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، فأقام الأود ، وصدع بالحق ، وخطب الناس ، / وتلا عليهم : ﴿ وما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقل على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴿ " ، فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك ، فها من أحد إلا يتلوها .

ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتمعوا على إمْرة سعد بن عبادة ، فصدَّم عن ذلك وردَّم ، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح ، فأبيا ذلك والمسلمون ، وأبى الله ذلك أيضاً ، فبايعه المسلمون ـ رضي الله عنهم ـ هناك ، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر .

ثم شرعوا في جَهاز رسول الله عَلَيْكَ ، فغسلوه في قيصه (١) ، وكان الذي تولَّى ذلك عَمُّه العباس ، وابنه قُثَم ، وعليُّ بن أبي طالب ، وأسامة بن زيد ، وشُقُران ي مولياه - يصبان الماء ، وساعد في ذلك أوس (١) بن خَوْلي الأنصاري البدري ، رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱٤٤ .

<sup>(</sup>٢) روى ابن ماجه في كتاب الجنائز ( باب ما جاء في غُسل النبي ﷺ ) من حديث أبي معاوية عن أبي بردة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سلمان بن بريدة ، عن أبيه قال : لما أخذوا في غُسل رسول الله ﷺ قاداهم مناد من الداخل : لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قيصه .

وفي مجمع الزوائد: أسناده ضعيف ، لضعف أبي بردة ، واسمه عمر بن يزيد التيمي ، وقول الحاكم : إن الحديث صحيح ، وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله : وهم ، لما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب .

<sup>(</sup>٢) أوس بن خَوْلي : بن عبد الله بن الحارث ، الأنصاري الخزرجي ، شهد بدراً وأحداً وسائر =

وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سَحُولية (١) بيض ليس فيها قميص .

وصلَّوا عليه أفراداً واحداً واحداً ، لحديث جاء في ذلك رواه البزار (٢) والله أعلم بصحته وأنه عليه أمرهم بذلك وقال الشافعي : إنما صلوا (٢) عليه مرة بعد مرة أفذاذاً لعظم قدره ، ولمنافستهم أن يَوُمَّهم عليه أحد . قال الحاكم (١) أبو أحمد : فكان أوهم عليه صلاة العباس عمه ، ثم بنو هاشم ، ثم المهاجرون ، ثم الأنصار ، ثم سائر الناس ، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء .

المشاهد مع رسول الله عَلِيَّةِ ، ولما قُبض النبي عَلِيَّةِ قال أوس لعليّ بن أبي طالب : أنشدك الله وحظّنا من رسول الله عَلِيَّةِ ، فأمره فعضر غَسله ، ونزل في حفرته عَلِيَّةِ ، توفي أوس بالمدينة في خلافة عثان بن عفان .

<sup>(</sup>١) سحولية : منسوبة إلى سَحول ، موضع بالين تُنسج به الثياب .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد ٩ : ٢٤ ـ ٢٥ رواه البزار عن عبد الله بن مسعود وقال : رُوي هذا عن مرة عن عبد الله من غير وجه ، والأسانيد عن مرة متقاربة ، وعبد الرحمن لم يسمع هذا عن مرة إنحا أخبره عن مرة ، ولا نعلم من رواه عن عبد الله غير مرة .

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إساعيل بن سمرة الأخسي وهو ثقة ، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال : قبل موته بشهر ، وذكر في إسناده ضعفاء منهم أشعث بن طابق ، قال الأزدى : لا يصح حديثه . والله أعلم .

وفي نيل الأوطار ٢: ٤٧ عن أبي عسيب عند أحمد: «أنه شهد الصلاة على رسول الله على ألله فقال: كيف نصلي عليك؟ قال: ادخلوا أرسالاً » كذا في التلخيص. وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني، وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب، وقد قال البزار: إنه موضوع. وعن ابن مسعود عند الحاكم بسند واه . وعن نبيط بن شريط عند البيهقي، وذكره مالك بلاغاً.

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي ١ : ٢٧٥ وعبارته : « فقد صلى الناس على رسول ﷺ أفراداً لا يؤمهم أحد ، وذلك لعظم أمر رسول الله ﷺ وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد ، وصلوا عليه مرة بعد مرة .. » .

<sup>(</sup>٤) الحاكم (أبو أحمد): هو محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي، وهو الحاكم الكبير، كان من الصالحين على سنن السلف، صنف في الأسمامي والكنى والعلل، توفي سنة ٣٩٨ هـ. انظر لسان الميزان ٧: ٥ ـ ٦.

ودفن عَلَيْتُهُ يوم الثلاثاء ، وقيل : ليلة الأربعاء سحراً ، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة ، لحديث رواه الترمذي (١) عن أبي بكر رضي الله عنه ، وهذا هو المتواتر تواتراً ضرورياً معلوماً من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة .

آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . ويتلوه الذي يليه .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في أبواب الجنازة ( باب حدثنا أبو كُريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مُليكة عن عائشة .. ) قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قِبَل حفظه ، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ، فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي عليه النبي عليه المنا .

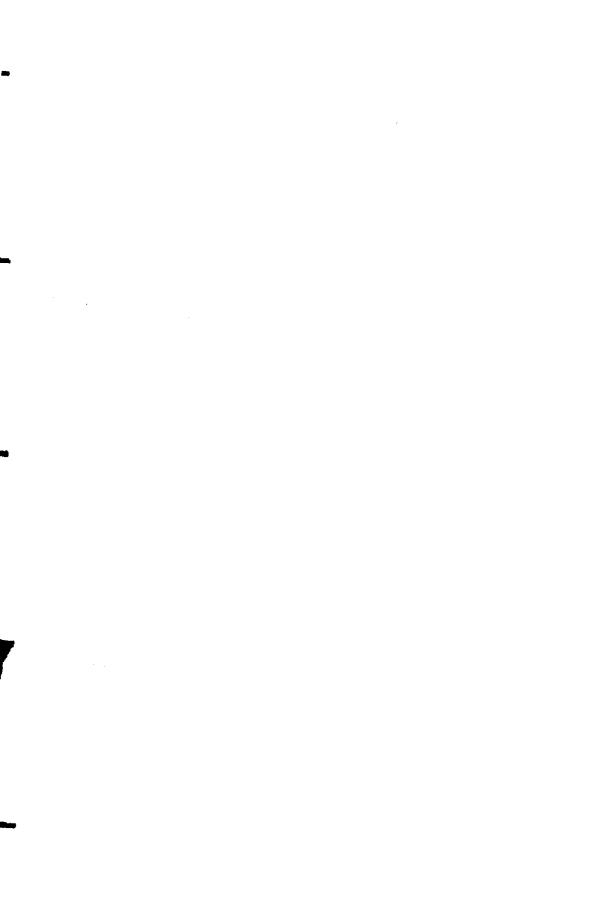

اسجزوالثاني

أَحْوَالِه سِلِيِّتُهِ وَشَمَائِله وَخَصَائِصُه

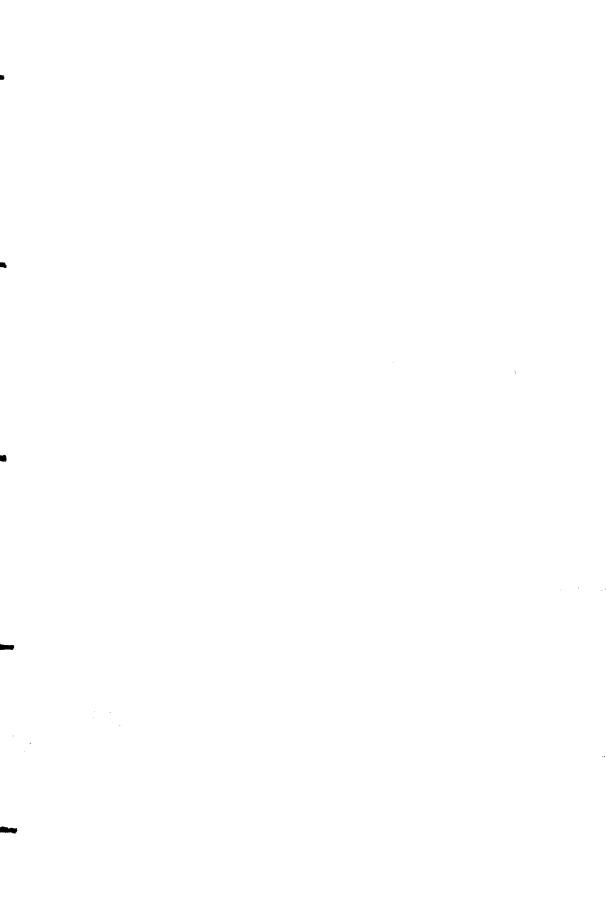

### فصل

### [ حَجُّه واعتمارُه عَلَيْكُمْ إ

لم يحج وَالله بعدما هاجر إلا حَجَّتُه هذه ، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع ، وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء (۱) ، وفي التاسعة في قول آخرين منهم ، وقيل : سنة عشر ، وهو غريب ، وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجهاً لبعض الأصحاب : أن فرض الحج كان قبل الهجرة .

وأما عُمَرُه فكن أربعاً (٢) : الحديبية التي صدَّ عنها ، وعمرة القضاء بعدها ، ثم عمرة الجعرانة ، ثم عمرته التي مع حجته .

وقد حج عَلَيْكَ قبل الهجرة مرة ، وقيل : أكثر . وهو الأظهر ، لأنه كان عَلَيْكَ خرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى ، عَلِيْكَ تسلياً كثيراً دائماً إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>۱) ذهب جمهور العلماء إلى أن فرض الحج كان سنة سَتِ ، واستدلوا على ذلك بأن قوله تعالى ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ إنما نزل سنة ستِ عام الحديبية . واختار ابن القيم في « زاد المعاد أن ١ : ٢١٣ أن فرض الحج كان سنة تسع أو عشر . انظر المجموع للنووي ٧ : ٨٢ ـ ٨٣ .

 <sup>(</sup>٢) في جوامع السيرة ص ١٥ أن عُمَرَ النبي ﷺ كانت ثلاثاً ، ولم يَعُد فيها عمرتَـ التي صدَّه عنها المشركون من الحديبية ، مع أنها كانت عَرَةٌ تامة .

### فصل

#### [ عدد غزواته وبعوثه ]

الأسلمي عن أبيه قال : غزا رسول الله على تسع عشرة غزوة ، قاتل في ثمان الأسلمي عن أبيه قال : غزا رسول الله على تسع عشرة غزوة ، قاتل في ثمان منهن ، وعن زيد بن أرقم أن قال : غزا رسول الله على تسع عشرة غزوة كنت معه في سبع عشرة . وأما محمد بن إسحاق فقال : كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه سبعاً وعشرين ، وكانت بعوثه وسراياه ثمانياً وثلاثين أن ، وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق ، والله أعلم .

# فصل

## [أعلام نبوته]

في أعلام نبوته على الله على الإجمال ، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة ، وقد جمع الأمَّة في ذلك ما زاد على ألف معجزة .

فن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه
 ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، وإعجازُه من جهة لفظه ومعناه :

أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام ، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيماً في هذا الباب ، وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب عدد غزوات النبي عليلة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب كم غزا النبي ﷺ ).

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲ : ۲۰۸ \_ ۲۰۹ .

مع شدة عداوتهم له ، وحرصهم على تكذيبه ، بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله (۱) ، أو بسورة (۱) ، فعجزوا . وأخبرهم أنهم لا يُطيقون ذلك أبداً ، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا ، وأخبرهم بذلك ، فقال الله تعالى : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه .

وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة ، والرحمة والمصلحة ، والعاقبة الحميدة والاتفاق ، وتحصيل أعلى المقاصد ، وتبطيل المفاسد ، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لبُّ وعقل صحيح خال من الشّبه والأهواء ، نعوذ بالله منها ، ونسأله الهدى .

• ومن ذلك (1) أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومَرْبَاه ومدخله ومخرجه ، يتما بين أظهرهم ، أميناً صادقاً ، بارًا راشداً ، كلَّهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا مَنْ عاند وسفسط وكابر . وكان أمياً لا يُحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها (٥) ، وليس في بلادهم مِن عِلم الأولين ، ولا مَنْ يعرف شيئاً من ذلك ، فجاءهم على رأس أربعين سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلاً مبيّناً ، يشهد له علماء الكتب المتقدمة من البصيرون بها المهتدون بالصدق ، / بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها

 <sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة هود الآية ١٣ : ﴿ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى في سورة البقرة الآية ٢٣ : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) يريد ابن كثير في هذه الفقرة الإشارة إلى أن سيرة النبي عَلِيْتُةٍ من يوم ولادته إلى يوم وفاته قثل معجزة قائمة بذاتها عند المتدبرين ، علاوة على ما فيها من دلالة على كال صدقه وأمانته في التبليغ عن ربه .

<sup>(</sup>٥) « ولا أهلها » : كذا في الأصل ، والسياق يقتضي : ولا يخالط أهلها ، أي بقصد التعلم .

التحريف والتبديل ، ويجيء ما أنزل الله عليه مبيّناً لذلك مهيناً عليه ، دالاً على الحق منه ، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة ، والسّرت الذي لم ير أولو الألباب مثله مِرِيلية ، والعبادة لله ، والخشوع له ، والدلة له ، والبدعاء إليه ، والصبر على أذى من خالفه واحتاله ، وزهده في الدنيا ، وأخلاقه السنية الشريفة : من الكرم والشجاعة والحياء والبر ، والصلة مَرَيلية ، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتع في بشر قبله ولا بعده ، إلا فيه ، فبالعقل يُدْرَك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة ؛ فكيف يكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله ربّ العالمين ، الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب ، وما لمن كذب على الله وبرّ هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرئهم وأخبتهم ، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب ، فكيف بأولي وأخبتهم ، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب ، فكيف بأولي وأخبتهم ، ومثل هذا لا يعنهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم الأحلام والنهى ، الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائره في حبه وطاعته ؟ رضي الله تعالى عنهم ، ومؤلية في (١) تعاقب الليل والنهار .

- ومن ذلك (٢) ما أخبر عَلَيْكَ به في هذا القرآن ، وفيا صح عنه من الأحاديث ، من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القُذَّة بالقُذَّة مما يطول استقصاؤه ها هنا .
- ومن ذلك ما أظهره الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة:
   فن ذلك: ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق<sup>(۱)</sup> القمر،

<sup>(</sup>١) في « ب » وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار .

<sup>(</sup>٢) عقد ابن كثير الفصل التالي للحديث عن إخباره ﷺ ببعض الغيوب المستقبلة . والقُذَّة : ريشة النسر والصقر ونحوهما من الطيور بعد تسويتها وإعدادها لتركّب في السهم . وفي الحديث : « لتركبن سَنَن من كان قبلكم حذو القذة بالقُذَّة » ويضرب ذلك مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان .

<sup>(</sup>٢) يشير ابن كثير إلى فاتحة سورة القمر وهي قوله تعالى : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ .

وذلك أن المشركين سألوه آيةً وكان ذلك ليلاً ، فأشار إلى القمر ، فصار فرقتين ، فسألوا من حولهم من الأحياء ، لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا ، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار ، وقد رواه غير (۱) واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

● ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها ، وتضيق علدات عديدة عن حصرها ، وقد جمع الحافظ أبو بكر<sup>(۱)</sup> البيهقي رحمه الله تعالى كتاباً شافياً في ذلك مقتدياً عن تقدمه في ذلك ، كا اقتدى به كثيرون بعده رحمهم الله تعالى :

فن ذلك أنه عَلَيْ دعا الله تعالى في السَّخْلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي ، وسمَّى الله وحلَبها ، فدرَّت عليه ، فشرب وسقى أبا بكر<sup>(۱)</sup> ، وكذلك فعل في شاة أم معبد<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (باب سؤال المشركين أن يُريهم النبي عَلَيْكُ أية ..) . ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين (باب انشقاق القمر).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر البيهةي : أحمد بن الحسين بن على البيهةي ، ولد بناحية خَسْرُوجِرُد من توابع بيهق التي إليها نسبته ، وهي قريب من نيسابور ، من علماء القرن الخامس ، صنف في الحديث وفضائل الصحابة والمواعظ ، ومن أشهر كتبه : « السنن الكبرى » و « الجامع المصنف في شعب الإيمان » ، و « دلائل النبوة » ، وهو الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير هنا ، وهو من أجمع الكتب في أعلام النبوة . توفي سنة ٤٥٨ هـ بنيسابور . انظر وفيات الأعيان ١ : ٧٥ - ٢٧ والأعلام ١ : ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ١ : ١٠١ من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زِرَ عن ابن مسعود .. وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند : إسناد صحيح ، انظر المسند بشرحه ٢ : ١٩٠ . والسخلة : الصغيرة من أولاد المعز .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار ورجاله رجـال الصحيح ، كا في مجمع الزوائـد ٦ : ٥٨ . ورواه الحـاكم في المستـدرك ٢ : ٩ ـ ١٠ وصححه ، ووافقه الذهبي .

ودعا للطفيل بن عمرو ، فصارت لـه آيـة في طرف سوطـه ، نور يلمع يُرى من بُعْد (١) .

77 ب وكذلك حصل لأُسَيْد بن الحُضَيْر وعبَّاد بن بشر الأنصاري / وقد خرجا من عنده في ليلة ظلماء (٢) .

ودعا الله على السبعة الذي سخِروا منه وهو يُصَلِّي ، فقُتلوا ببدر (٢) .

ودعا على ابن أبي لهب ، فسلَّط الله عليه السَّبُع بالشام وفق دعائه عليه السلام (١٠) .

ودعا على سراقة فساخت يدا فرسه في الأرض ، ثم دعا الله فأطلقها (٥) .

ورمى كفار قريش في بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلاً منهم شيء منها ، وهزمهم الله . وكذلك فعل يوم حنين سواء .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسحاق قصة إسلام الطفيل بن عمرو مرسلة من غير إسناد ، انظر السيرة النبوية لابن هشام ۱ : ۳۸۲ والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۷۲ ـ ۲۷ . ورواها ابن جرير الطبري من رواية الكلبي . وهذا مما يضعف درجة هذا الحديث . انظر الخصائص الكبرى للسيوطي ۱ : ۳۳۳ ، وأعلام النبوة للماوردي ص ۱۱٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب سؤال المشركين النبي عَزَّ أن يريَهم آية .. ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب ما لقي النبي على وأصحابه من المشركين بمكة ) ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب ما لقي النبي على من أذى المشركين والمنافقين ) . وفي أعلام النبوة الماوردي ص ١٠٨ أن المستهزئين السبعة هم : الوليد بن المغيرة ، والعاصي بن وائل السهمي ، والأسود بن عبد يغوث الزهري ، وفكيهة بن عامر الفهري ، والحارث بن الطلاطلة ، والأسود بن الحارث ، وابن عيطلة .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي لهب : هو عتبة بن عبد العزى ( أبو لهب ) بن عبد المطلب ، والحديث رواه الحاكم وابن إسحاق من طرق صحيحة مسندة . انظر نسيم الرياض شرح كتاب الشفاء ٣ : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب علامات النبوة ) وفيه : « فـارتطمت بـه فرسـه إلى بطنها » أي غاصت به فرسه في صُلْب من الأرض .

وأعطى يوم بدر لعكَّاشَة بن مِحصن جَـنْالاً من حطب فصار في يـده سيفاً ماضاً (١) .

وأخبر عمَّه العباس \_ وهو أسير \_ بما دفن هو وأمَّ الفضل من المال تحت عتبة بابهم ، فأقرَّ له بذلك (٢٠) .

وأخبر عُمير بن وهب بما جاء له من قتله معتذراً بأنه جاء في فداء أسارى بدر ، فاعترف له بذلك ، وأسلم من وقته رضي الله عنه (۲) .

وردً يوم أُخد عين قتادة بن النعان (١) الظَّفَري بعد أن سالت على خده . وقيل : بعدما صارت في يده ، فصارت أحسن عينيه ، فلم تكن تُعُرف من الأخرى .

وأطعم يوم الخندق الجمَّ الغفير الذين يُقاربون ألفاً: من سخلة وصاع شعير ببيت جابر (٥) . كا أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر ، جاءت به ابنة بشير (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱: ١٢٥ قال: أخبرنا علي بن محمد عن أبي معشر زيد بن أسلم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهم . كا أخرجه البيهقي وابن عساكر . انظر الخصائص الكبرى للسيوطي ١: ٥١١ . وجذلاً : بفتح الجيم وكسرها ، أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع : وما على مثال شاريخ النخل من العيدان .

<sup>(</sup>٢) روى ابن إسحاق قصة فداء العباس نفسه من الأسر عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ، وانظر المسند ١ : ٣٥٣ والطبقات الكبرى ٤ : ١٠٨ .

 <sup>(</sup>٣) القصة رواها ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نُعيم في كتابه « دلائل النبوة » وقال العراقي : وفي إسناده اضطراب .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) ، ورواه مسلم في كتاب الأشربة ( بـاب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ) .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن إسحاق عن سعيد بن ميناء وفيه انقطاع ، كا في السيرة النبوية لابن كثير ٣: ١٩٠ ـ ١٩١ .

وكذلك أطعم نحو الثانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة (۱) . وكذلك فعل يوم أصبح عروساً بزينب بنت جحش (۱) . وأما يوم تبوك ، فكان أمراً هائلاً ، أطعم الجيش وملؤوا كل وعاء معهم من قَدْرِ رَبْضَة العنز (۱) طعاماً . وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مِزْوداً فأكل منه دهره ، وجهّز منه في سبيل الله شيئاً كثيراً ، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثان (۱) .

وأشياء أخرى من هذا النهط يطول ذكرها مجردة ، وسنفرد لذلك \_ إن شاء الله تعالى وبه الثقة \_ مصنفاً على حدة (٥) .

● ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء على لحيته على الله من سقف المسجد، وقد كان قبله لا يُرى في السماء سحابة ولا قَزَعة، ولا قَدْرُ الكف، ثم لما استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المناقب ( باب أعلام النبوة في الإسلام ) ورواه مسلم في كتاب الأشربة ( باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب النكاح ( باب زواج زينب بنت جحش ، ونزول الحجاب ، وإثبات ولية العرس ) عن أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الشركة (باب الشركة في الطعام) ورواه مسلم في كتاب اللقطة (باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت ..). ومعنى كربضة العنز: كبركها أو كقَدْرها وهي رابضة .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في كتاب المناقب (باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنمه) وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة . والمزود : وعاء من جلد .

<sup>(</sup>٥) لم يعرف لابن كثير مصنف خاص في المعجزات والدلائل ، وإنما تحدث عن ذلك بإسهاب في كتابه الشهير ( البداية والنهاية ) تحت عنوان : شائل الرسول مُنْظِيَّة . وقد قام مصطفى عبد الواحد بطبع ذلك في كتاب مستقل ، كا فعل ذلك من قبل في السيرة النبوية .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء ( باب الاستسقاء في المسجد الجامع ) ، ورواه مسلم في \_.

ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يُعَبَّر عنه ، حتى استرحموه ، فعطف عليهم فأفرج عنهم (١) .

وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به ، فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضؤوا معه ، فوضع يدّه في ذلك الإناء ، فما وسعها ، ثم دعا الله ، فنبع الماء من بين أصابعه مالله الله .

وكذلك فعل يوم الحديبية ، وكان الجيش ألفاً وأربعهائة ، قال جابر : ولو كنا مائة ألف لكفانا(٢) .

7 أ وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء ، / قال الراوي : لمّا أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابسُ القربة ، فوضع يده فيها ، ودعا الله تعالى ، فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه ، حتى توضؤوا وشربوا(٤) .

وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضِعَتْ فيها فجاشت بالماء حتى

<sup>=</sup> كتاب صلاة الاستسقاء (باب الدعاء في الاستسقاء). و « القزعة » : القطعة من السحاب . « والإكليل » : قال أهل اللغة : هي العضابة ، وتطلق على كل محيط بالشيء ، ويسمى التاج إكليلاً لإحاطته بالرأس .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (باب دعاء النبي ﷺ : اجعلها سنين كسني يوسف) ورواه مسلم في كتاب المساجد (باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب علامات النبوة ) عن أنس رضي الله عنه ، ورواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب في معجزات النبي ﷺ ) عن أنس أيضاً .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) وفيه : أن النبي عَلِيهِ وضع يده في الركوة ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون .. وفيه : أن عددهم كان خمس عشرة مائة . والركوة : إناء صغير من جلد يُشرب فيه .

<sup>(</sup>٤) الحديث بطوله رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ( باب حديث جابر الطويل وقصة أبي البَسرَ ) والراوي هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

كفتهم (). وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين ، سقى أصحابه وتوضؤوا ، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه ، ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة شيء ، فذهبت إلى قومها ، فقالت : رأيت اليوم أسْحر أهل الأرض ، أو إنه لنبي ..! ثم أسلمت ، وأسلم قومها ، رضي الله عنهم () .

في كثير من هذا النمط يطول بسطه ، وفيا ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى .

### فصل

#### ا الإخبار بالغيوب المستقبلة ]

وقد أخبر بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره ، كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه ، وإعلاء كلمته ، واستخلافِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض ، وكذلك كان .

وأخبر بغلبة الروم فارسَ في بضع سنين ، فكان كذلك .

وأخبر عَلِيْنَةٌ قومَه الذين كانوا معه في الشَّعب أن الله قد سلَّط على الصحيفة الأَرَضة فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله ، وكان كذلك .

وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحداً واحداً ، فكان كما أخبر سواءً بسواء .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الشروط ( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث بطوله رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (باب علامات النبوة) ورواه مسلم في كتاب المساجد (باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها) والسطيحتان، أو المزادتان: وعاءان من جلد، والمزادة أكبر من القربة، والمزادتان: حمل بعير.

وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله (١) ، فكان كذلك . وبشّر أمته بأن ملكهم سيتد في طول الأرض ، فكان كذلك (٢) .

وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تُقاتل أمتُه قوماً صغارَ الأعين ذُلْف الأنوف ، كأن وجوهَهم المجَانُ المُطرَّقة (٢) ، وهذه حلية التتار ، فكان كذلك .

وأخبر بقتال الخوارج ، ووصف لهم ذا الثُدَيَّة فُوجد كما وصف سواء بسواء '' .

وأخبر أن الحسنَ بن علي رضي الله عنها سيصلح الله بـه بين فئتين عظيمتين من المسلمين (٥) ، فكان كذلك .

وأخبر بأن عماراً ستقتله الفئة الباغية (٦) ، فقتل يوم صِفين مع عليٌّ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأنبياء (باب علامات النبوة) ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيتنى أن يكون مكان الميت من البلاء). عن جابر بن سمرة ، عن رسول الله على أنه قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده ، لتُنفقن كنوزهما في سبيل الله ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة في الإسلام ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأنبياء (باب علامات النبوة) وذلف الأنوف: أنوفهم قصيرة وصغيرة، يقال للرجل: أذلف، وللمرأة: ذلفاء.

<sup>(</sup>٤) روى البخاري حديث الإخبار عن الخوارج بطوله في كتاب الأنبياء (باب علامات النبوة) وفيه : « وآيتُهم رجلٌ أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة .. » . قال في القاموس : ذو الثدية : كسيّة ؛ لقب حرقوص بن زهير كبير الخوارج .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب المناقب ( باب مناقب الحسن والحسين ) وفي كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة ) .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب المناقب ( باب مناقب عمار بن ياسر ) وقال : حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن .

وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تُضيء لها أعناق الإبل ببُصرَى (١) ، وكان ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستائة ، وتواتر أمرها ، وأخبرت عن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى ، فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون .

وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها ، وفيا ذكرنا كفاية ، إن شاء الله ، وبه الثقة .

### فصل

# [ بشارة الكتب الساوية المتقدمة برسول الله عليه ]

ب وفي الكتب المتقدمة / البشارة به ، كا أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب ، وكا أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال : ﴿ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴾ (١) ، وروى البخاري (١) عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته في التوراة على وذكرها .

وفي التوراة اليوم التي يُقِرُّ اليهود بصحتها في السِّفر الأول أن الله تعالى تجلى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الفتن ( باب خروج النار ) ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ( باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: ٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب البيوع (باب كراهية السَّخَب في السوق) عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَوَلِيَّةٍ في التوراة قال: أجل والله ، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾ الأحزاب: ٤٥. وحرزاً للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضَه الله حتى يُقيمَ به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به أعيناً عَمْياً وآذاناً صَمّاً وقلوماً عَلْفاً ) .

لإبراهيم وقال له ما معناه: [فاسلك في الأرض طولاً وعرضاً لولدك تعظياً (۱) ]. ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد عليه ، كا جاء في الصحيح عنه أنه قال: « إنه زَوَى لي الأرض مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها »(۱) .

وفيه أيضاً : [ إن الله تعالى قال لإبراهيم : إن إسحاق يكون لك منه نسل ، وأما إسماعيل فإني باركته وكثَّرته وعظَّمته ، وجعلت ذريته بنجوم السماء .. ] إلى أن قال : [ وعظَّمته بماذْ ماذْ \_ أي بمحمد ، وقيل : بأحمد \_ وقيل : جعلته عظيماً عظيماً وجعل حَذَّاً (٢) ] .

وفيه: [إن الله وعد إبراهيم أن ولده إساعيل تكون يده عالية على كل الأمم، فكل الأمم تحت يده، وبجميع مساكن إخوته يسكن أا، وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إساعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده على إخوته، وإنما كان هذا لولده محمد على إلى ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد على في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنها.

وفي السّفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم ما معناه: [ نبيّ أقيم لهم من أقاربهم مِنْ أخيهم مِثلك يا موسى ، أجعلُ نُطْقي بفيه (٥) ]. ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى محمد عليه بن إسرائيل نبيّ يُهاثل موسى إلا عيسى عليه السلام ، وهم لا يقرون بنبوته ، ثم

<sup>(</sup>١) السفر الأول إصحاح ١٣ آية ١٥ ـ ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ( باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ) وزوى :
 جمع .

<sup>(</sup>٣) سفر التكوين إصحاح ١٧ آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سفر التكوين إصحاح ١٦ أية ١٣ .

<sup>(</sup>٥) سفر التثنية إصحاح ١٨ آية ١٧ ـ ٢٢ .

ليس هو من إخوتهم ، بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه ، فتعين ذلك في محمد مِنْ الله عليه . فلك في محمد مِنْ الله عليه .

ومن ذلك ما ختت به التوراة في آخر السفر الخامس ما معناه: [ جاء الله من سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلى من جبال فاران (۱) ] . ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كُلّم موسى عليه ، وأشرق من ساعير ، وهو الجبل الذي وُلد به عيسى عليه السلام وبُعث فيه ، واستعلى من جبال فاران وهي مكة ، بدليل أن الله أمر إبراهيم عَلِيه أن يـنهب بـإساعيل إلى جبال ووهي مكة ، بدليل أن الله أمر إبراهيم عَلِيه أن يـنهب بـإساعيل إلى جبال الأمان الله سبحانه أقسم بهذه واران (۱) . وقد استشهد بعض العلماء / على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه والتين الأماكن الثلاثة فترقًى من الأدنى إلى الأعلى في قـولـه تعـالى : ﴿ والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين ﴾ (۱) ، ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع ، الأول فالأول ، وبحسب ما ظهر فيهن من النور . وفي القرآن لمّا أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد ، صلاة الله وسلامـه عليهم أجمعين ، لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى .

وكذا زبور داود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب ، فيها البشارات به عِنْهِ كَمْ يَخْبُر بذلك من أسلم منهم قديمًا وحديثًا .

وفي الإنجيل ذكر « الفا رقليط » موصوفاً بصفات محمد عَلِيْكُمْ سواء بسواء .

<sup>(</sup>١) سفر التثنية إصحاح ٢٣ آية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين إصحاح ٢١ آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة التين : ١ ـ ٣ . قال ابن القيم في كتاب (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) ص ٥٣ : ( والتين والزيتون ) المراد بها منبتها وأرضها ، وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح . ( وطور سينين ) الجبل الذي كلم الله عليه موسى ، فهو مظهر نبوته . ( وهذا البلد الأمين ) مكة حرمُ الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد ، صلوات الله وسلامه عليهم .

وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جداً لكل من قرأه . ولله الحمد والمنة والحجة البالغة (١) .

# فصل

#### [ أولاده إ

تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر علية.

افأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلـد رضي الله عنهـا ، إلا إبراهيم فمن مارية القبطية ؛ وهم :

القاسم ، وب كان يكنى لأن أكبر أولاده ، ثم زينب ، ثم رقية ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة .

ثم بعد النبوة : عبد الله ، ويقال له : الطيب والطاهر ، لأنه ولد في الإسلام . وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحَّح ذلك بعضُ العلماء .

ثم إبراهيم من مارية ، وُلد له عَلِيهِ بالمدينة في السنة الثامنة ، وتوفي السنة الثامنة ، وتوفي عن

<sup>(</sup>١) في هامش « ب » : « بلغ مقابلة على أصل المؤلف » .

<sup>(</sup>٢) في جوامع السيرة ص ٣٦ : ( وأما إبراهيم فولد بالمدينة وعاش عامين غير شهرين ، ومـات قبل موت أبيه ﷺ بثلاثة أشهر ، يوم كسوف الشهس ) .

وقد حزن الرسول عَلَيْتُ لوفاة ابنه إبراهيم ، وذرفت عيناه ، فقال له أصحابه : وأنت يا رسول الله ؟ فأجابهم : « إنها رحمة ، ومن لا يَرحم لا يُرحم . ثم قال : إنا بك يا إبراهيم لحزونون ، تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يَرضي الرب » . وانكسفت الشمس يوم موته ، فقال الناس : إنما كُسِفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال عليه الصلاة والسلام : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » .

وهكذا فإن رسول الله ﷺ رغم حزنه الشديد، لم يُغْفِل تقريرَ الحقيقة الكونية، وسخَّر =

سنة وعشرة أشهر ، فلهذا قال عَلِيْهِ : « إن له مُرضعاً في الجنة »(١) .

وكلهم مات قبله ، إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعده بيسير ؛ قيل : ستة أشهر على المشهور . وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : سبعون يوماً ، وقيل : غير خمسة وسبعون يوماً . وقيل : ثلاثة أشهر ، وقيل : مائة يوم . وقيل : غير ذلك (۱) . وصلّى عليها علي ، وقيل : أبو بكر . وهو قول غريب . وقد ورد في حديث (۱) أنها اغتسلت قبل موتها بيسير ، وأوصت ألا تغسل بعد موتها ، وهو غريب جداً ، وروي أن علياً والعباس وأساء بنت عيس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسّلوها ، وهذا هو الصحيح (۱) .

الموقف لتعميق عقيدة التوحيد في النفوس ، ورفض ما اعتاد العظاء أن يُحيطوا به أنفسهم وأتباعهم من هالات العظمة المزيفة والخرافات الباطلة .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الفضائل (باب رحمته عَلَيْتُ الصبيانَ والعيال ..) عن أنس بن مالك ولفظه : « إن إبراهيم ابني ، وإنه مات في الثدي ، وإن له لظئرين تكلان رضاعه في الجنة » . ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز (باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله على من حديث ابن عباس ولفظه : « إن له مرضعاً في الجنة ، ولو عاش لكان صديقاً نبياً ، ولو عاش لعتقت أخواله القبط ، وما اسْتَرق قبطي » .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في إسناده إبراهيم بن عثان أبو شيبة قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أحد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقد ذكرنا لفظه وتخريجه، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكره، وفها رواه مسلم غناء عنه.

<sup>(</sup>٢) جاء في البخاري ، كتاب الجهاد والسير ( باب فرض الخس ) أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله عليه ستة أشهر .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في مناقب فاطمة ٨: ٢٧ بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٤) روى ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة فاطمة ٤: ١٨٩٧ أن علياً وأساء بنت عميس غسَّلاها ، وفيه أن العباس اشترك مع علي في الصلاة عليها ، ودخل هو وعليُّ والفضل في قرها .

# فصل

#### [ زوجاته ]

# في زوجاته رضي الله عنهن :

أول من تزوج عَلَيْكُم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . فكانت وزير ٧٠ ب صدق له لمًا بُعث ، وهي أول من آمن به على الصحيح . وقيل : أبو بكر . / وهو شاذ . ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده . واختلف أيَّها أفضل هي أو عائشة رضي الله عنها ؟ فرجَّح فضلَ خديجة جماعة من العلماء . وقد ماتت قبل الهجرة ( بسنة ونصف ) (١) .

ثم تزوج سَوْدَةَ بنت زَمْعَة القرشية العامرية ، بعد موت خديجة بمكة ، ودخل بها هناك ، ثم لما كَبِرت (٢) أراد عَلَيْكُ طلاقها ، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة وقيل : له ؛ فجعله لعائشة . وفيها نزل قوله تعالى : ﴿ وإن امرأة

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) زيادة من « ب » .

يبدو أن أم المؤمنين سَوْدة رضي الله عنها لما أسنّت ضعفت عن القيام ببعض حقوق الزوجية ، وخشي النبي عَلِيَّ ألا يوفيها حقها بسبب ذلك ، مع حرصه المعروف على قَسْمه العادل بين زوجاته والذي يظهر بوضوح في دعائه عَلِيَّ : « اللهم هذا قَسْمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك » . ولكنه مع ذلك لم يَقْدم على طلاقها ، وإنما اكتفى بإبداء رغبته فيه . وما أن رغبت في البقاء والتنازل عن يومها طائعة مختارة حتى عدل عما أراد من أمر طلاقها ، روى ابن عبد البر في كتابه « الاستيعاب » عن عائشة رضي الله عنها : « لما أسنّت سودة هم عَلَيْ بطلاقها ، فقالت : لا تطلقني وأنت في حِلٌ مني ، فأنا أريد أن أحشر في أزواجك ، وإني قد وهبت يومى لعائشة ، وإني لا أريد ما تريد النساء . فأمكها حتى توفي » .

ولعل إرادة النبي ﷺ طلاقها ـ وإن لم يقع هذا الطلاق ـ كان تأكيداً لمشروعية الطلاق والصلح في مثل هذه الحالة . وفي إمساك النبي لسوَّدة درس للأمة في الوفاء للحياة الزوجية ، والحفاظ على الزوجة في الدنيا والآخرة ، وعدم تعريضها للضياع لمجرد قصور فيها أو تقصير .

خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً .. ﴾ (١) الآية . وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقيل: تزوج عائشة قبل سَوْدة ، ولكنه لم يَبْنِ بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة ، ولم يتزوج بكراً سواها ، ( ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها ) ولم يُحِبُّ أحداً من النساء مثلها ، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة ، ولا يُعلَم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها ، وتوفيت سنة ( سبع وقيل ) أن أثان وخمسين .

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة ، وقد طلَّقها (٢) عَلَيْكُم ، ثم راجعها ، وتوفيت سنة إحدى وأربعين . وقيل : وخمين . وقيل : سنة خمس وأربعين .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) زیادة من « ب » .

<sup>(</sup>٣) كان سبب طلاق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هو غيْرَتها الزائدة من مارية وزينب، واتفاقها مع عائشة على ذلك ومراجعتها رسول الله على يغضب، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقب ابنته حفصة ويتعجب من غيْرتها الشديدة، ويرتاب في هذا التقارب بين حفصة وعائشة، ثم يعرف أن سببه منافة بقية زوجات النبي، فيتوجه لابنته بالتحذير والتقريع.

ففي البخاري ومسلم عن عمر قال: قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرّنك أن كانت جارتُك أوضاً منك وأحبًا إلى النبي بَرِّيَكَيَّم يريد عائشة عنصم النبي يَرِّيَكَيَّم . وهذا موقف أبوي رائع من عمر جدير بأن يسلكه الآباء مع بناتهم لدى أزواجهن .

وعندما علم عمر بتطليق رسول الله لحفصة كان وقع الخبر عظياً على نفسه ، حتى إنه حثا على رأسه التراب وقال : ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها . فرحمه رسولُ الله عَلِيَّةٍ وراجع حفصة بأمر ربه ؛ فعن أنس رضي الله عنه : « أنه عَلِيَّةٍ طلَّق حفصة تطليقة ، فأتاه جبريل فقال : طلقت حفصة وهي صوامة قوامة ، وهي زوجتك في الجنة » . ودخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال لها : لعلَّ رسول الله عَلِيَّةٍ قد طلقك ثم راجعك من أجلي ، فإن كان طلقك مرة =

ثم أم سلمة ، واسمها هند بنت أبي أمية - واسمه حذيفة - ويقال : سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم ، القرشية ، بعد وفأة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محزوم ، مرجعة من بدر ، فلما انقضت عدتها خطبها عليه ، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة ، وقد كان ولي عقدها ابنها عمر ، كا رواه النسائي (۱) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة . وقد جمعت جزءاً (۱) في ذلك ، وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله ذلك ، وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله

أخرى لا أكلك أبداً. وفي هذه الحادثة من سيرة النبي الكريم أمور ينبغي التنبيه إليها ؛ منها : البيان العملي للطلاق السني والمراجعة فيه . وأن المرأة تغتفر بعض أخطائها وتُستبقى لدينها : « فإنها صوامة قوامة » كا تُنكح ابتداء لهذا الغرض : « فاظفر بذات الدين تربت يداك » . وبيان فضل حفصة بأنها ذات دين ، وأنها من زوجات النبي عَلِيلَةٍ في الجنة ، رضي الله عنها وأرضاها . انظر عيون الأثر ٢ : ٣٠٠ ، وشرح الزرقاني على المواهب : ٣ : ٢٣٧ وتذيب الأساء واللغات ٢ : ٣٣٠ والإصابة ٨ : ٥٢٠ .

رواه النسائي في كتاب النكاح (باب إنكاح الابن أمّه) عن أم سلمة ولفظه: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوّجه، فبعث إليها رسول الله عربن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسولَ الله عليه أني امرأة غَيْرَى، وأني امرأة مُصْبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأنى رسولَ الله عليه فقل ذكر ذلك. فقال: ارجع إليها فقل لهما: أما قولك إني امرأة غَيْرَى، فسأدعو الله فيذهب غَيْرَتك، وأما قولك: إني امرأة مُصْبية، فستكفين صبيانك، وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك فستكفين صبيانك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله عليه في في أن الابن الزرقاني: رواه النسائي بسند صحيح، ومعناه في صحيح مسلم، وفيه دلالة على أن الابن يلي العقد على أمه كا ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وجماعة. انظر شرح الزرقاني على المواهب

<sup>(</sup>٢) وقد جمعت جزءاً: الجزء الحديثي في اصطلاح المحدثين يمني كتاباً يشتمل على أحد أمرين:

١ ـ إما جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو مَنْ جاء بعدهم . ٢ - وإما جمع
الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء ، وهذا هو الذي عناه ابن
كثير رحمه الله يقوله .

عنه ، لأنه كان الخاطب لها على رسول الله ﷺ ، وقد ذكر الواقدي (() وغيره أن وليها كان ابنها سلمة ؛ وهو الصحيح إن شاء الله . وقد ذكر أنه ﷺ تزوجها بغير ولي ، والله تعالى أعلم . قال الواقدي : توفيت سنة تسع وخمسين () . وقال غيره : في خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين .

ثم تزوج زینب بنت جحش فی سنة خمس من ذي القعدة ، وقیل : سنة ثلث ، وهو ضعیف . وفی صبیحة عرسها نزل الحجاب ، كا أخرجاه فی الصحیحین تا عن أنس ، وأنه حجبه حینئذ وقد كان عَمْره كما قدم رسول الله الصحیحین / المدینة عشراً ، فدل علی أنه كان قد استكل خمس عشرة سنة ، والله أعلم . وقد كان ولیها الله سبحانه وتعالی دون الناس ، قال الله تعالی : ﴿ فلما قضی زید منه منه وطراً زوجنا وروی

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۸: ۹۲.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الثلاث : « توفيت سنة تسع وستين » والتصحيح من الطبقات الكبرى ٨ : ٩٦ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب قوله تعالى : لا تـدخلوا بيت النبي إلا أن يـؤذن
 لكم ... ) . ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب زواج زينب بنت جحش ، ونزول الحجاب ، وإثبات وليمة العرس ) .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٧.

وقد زوَّج الله تعالى رسوله محداً عَلَيْظُ بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي تبنًاه رسول الله عَلَيْظُ من قبل وعرفه الناس بزيد بن محمد ، وذلك للقضاء على آثار عادة جاهلية كانت تجيز التبني فيصبح المتبنى كالابن حقيقة يحرم على متبنيه أن يتزوج بزوجته . وما كان لرسول الله عَلِيْظُ أن يخالف أمر ربه . ولكنه وجد في نفسه حرجاً وضيقاً مما عسى أن يقوله المنافقون والمشركون من حوله ، فعاتبه الله عز وجل بقوله : ﴿ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ، فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً ﴾ . فنهض النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ربه معرضاً عن الناس جاعلاً كل ما يتقولونه عنه وعن دعوته وراء ظهره ، وهادياً لكل فرد من أمته أن يثبت على الحق ويعلنه في وجه العادات والتقاليد الجاهلية البالية .

البخاري (۱) في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله عَيْنِيُّهُ وتقول : زوَّجكنَّ أهاليكنَّ وزوجني الله في الساء ، وكانت أولَ أزواج رسول الله عَيْنِيُّهُ وفاة ، قال الواقدي (۱) : توفيت سنة عشرين ، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية ، وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست ، بالماء الذي يقال له : المريسيع ، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شاس ، وكاتبها ، فجاءت رسولَ الله عَلَيْكُ تستعينه في كتابتها ، فاشتراها وأعتقها وتزوجها . فقيل : إنها توفيت سنة خمسين . وقال الواقدي (٢) : سنة ست وخمسين .

ثم تنزوج صفية بنت حيى بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النَّضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها ، وذلك أنه على الطهامن مغانم خيبر ، وقد كانت في أوائل سنة سبع ، فأعتقها وجعل ذلك صداقها ، فلما حلّت في أثناء الطريق بني بها ، وحجبها ، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين . قال الواقدي توفيت سنة خمسين ، وقال غيره : سنة ست وثلاثين ، والله أعلم .

وفي هذه السنة (٥) ، وقيل : في التي قبلها - سنة ست - تزوج أم حبيبة ، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية . خطبها عليه عرو بن أمية الضَّري ، وكانت بالحبشة ، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش ، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءُ وَهُو رَبِ الْعَرْشُ الْعَظْيِمِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ۸: ۱۱٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٨: ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٨ : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) أي في السنة السابعة .

وقيل : النجاشي ، والصحيح الأول . ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله عَلَيْكُمْ أُ أربعائة دينار ، وجهَّزها ، وأرسل بها إليه رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) رواه ملم في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب أبي سفيان ) .

<sup>(</sup>٢) في « ب » : وضعة عكرمة بن عمار .

<sup>(</sup>٣) محمد بن طاهر المقدسي: المعروف بابن القيسراني ، رحالة مؤرخ ، ومن حفاظ الحديث ، ولد ببيت المقدس سنة ٤٤٨ هـ وتوفي ببغداد سنة ٥٠٧ هـ لـه كتب كثيرة منها: «تذكرة الموضوعات» و « الأنساب المتفقة في الخط المتاثلة في النقط والضبط » . انظر الأعلام ٧ : ٤١ .

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو بن الصلاح: هو عثان بن عبد الرحمن (صلاح السدين) بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني ، أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأساء الرجال ، توفي بدمشق سنة ٦٤٣ هـ ومن كتبه « معرفة أنواع علم الحديث » ويعرف بمقدمة ابن الصلاح . انظر الأعلام ٤ : ٣٦٩ .

شرفاً أحبً أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزّة ، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة ، كا أخرجا في الصحيحين (١) عن أم حبيبة أنها قالت : يا رسول الله ، انكح أختي بنت أبي سفيان ، قال : أو تحبين ذلك ؟ قالت : نعم .. الحديث . وفي صحيح مسلم أنها قالت : يا رسول الله ، انكح أختي عزة بنت أبي سفيان ... الحديث . وعلى هذا فيصح الحديث الأول ، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله : وعندي أحسن العرب وأجمله : أم حبيبة . وإنما قال : عزة ، فاشتبه على الراوي ، أو أنه قال الشيخ : يعني ابنته ، فتوهم السامع أنها أم حبيبة ، إذ لم يعرف سواها . ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث ولله الحمد والمنة . وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة أربع وأربعين فيا قاله أبو عبيد (١) ، وقال أبو بكر (١) بن أبي خيثة : سنة تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة .

ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميونة بنت الحارث الهلالية ، واختُلفَ هل كان مُحْرِماً أو لا ؟ فأخرج صاحبا الصحيح (٤) عن ابن عباس أنه كان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ورواه مسلم في كتاب الرضاع ( باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ) .

<sup>(</sup>Y) أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي ، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ، توفي بمكة سنة ٢٢٤ هـ من كتبه: « الغريب المصنف » في غريب الحديث ، و « الأموال » و « الأمشال » قال الجاحظ عنه: « لم يكتب الناس أصح من كتبه ، ولا أكثر فائدة » .. انظر الأعلام ٢: ١٠.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن أبي خيثة : أحد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي ، ثم البغدادي ، مؤرخ ، من حفاظ الحديث ، كان ثقة ، وراوية للأدب ، بصيراً بأيام الناس ، من تصنيفه « التاريخ الكبير » قال الدارقطني : لا أعرف أغزر فوائد من تاريخه ، توفي سنة ٢٧٩ هـ . انظر الأعلام ١ : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب نكاح المحرم ) ، ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ) .

مُحْرِماً . فقيل : كان ذلك من خصائصه عَلِيلَةٍ ، لما رواه مسلم عن عثان أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : « لا يَنْكِح المُحْرِم ولا يَنْكَحُ ولا يَخْطُب »(۱) . واعتد أبو حنيفة على الأول ، وحَمَل حديثَ عثان على الكراهة ، وقيل : بل كان حَلالاً كا رواه مسلم عن ميونة أنها قالت : تزوجها رسول الله عَلِيلَةٍ وهو حلال ، وبني بها وهو حلال . وقد قدَّم جمهورُ العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس ، لأنها صاحبة القصة فهي أعلم . وكذا أبو رافع أخبر بذلك كا رواه الترمذي(۱) عنه ، وقد كان هو السفير بينها . وقد أجيب عن حديث ابن عباس المجوبة ليس هذا موضعها . وماتت بسرف حيث بني بها رسول الله عَلِيلَةٍ مُنْصَرَفه من عمرة القضاء ، موضعها . ومات بسرف حيث بني بها رسول الله عَلِيلةٍ مُنْصَرَفه من عمرة القضاء ، وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنها .

فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين (٤) أنه عَلَيْكُم مات عنهن ، وفي رواية في (١) الصحيح أنه مات عن إحدى عشرة ، والأول أصح .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب النكاح ( باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الحج ( باب ما جاء في كراهية تزويج الحُرم ) وقال : هذا حديث حسن ، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم في زاد المعاد ١ : ٣٤ ثم تزوج ميونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها ، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حَلَّ منها على الصحيح ، وقيل : قبل إحلاله . هذا قول ابن عباس ، ووهم رضي الله عنه ، فإن السفير بينها بالنكاح أعلم الخلق بالقصة ، وهو أبو رافع ، وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً ، وقال : كنت أنا السفير بينها ، وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها ، وكان غائباً عن القصة لم يحضرها ، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة فهو أعلم بها ، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب كثرة النساء ) و ( باب من طاف على نسائه في غلل واحد ) ورواه مسلم في كتاب الرضاع ( باب القَدْم بين الزوجات ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الغلل ( باب إذا جامع ثم عاد ، ومن دار على نسائه في غسل واحد )
 عن أنس بن مالك رضى الله عنه .

وزواج النبي يَهَا العدد من النساء ، إحدى الشبه العريضة التي يثيرها بعض أعداء الإسلام من المستشرقين وتلاميذهم ، وينفثون من خلالها حقداً صليبياً أسود القولون : إنما كان تعدد الزوجات في حياة محمد والمياعاً لشهواته وملذاته !!..

وهؤلاء معذورون في قولهم لأنه صادر عن عداوة متأصلة في نفوسهم ، تعميهم عن رؤية الحق وتبعدهم عن كل قول سديد ، ولكن الإنسان المتبصر المنصف يكنه أن يصل إلى الحقيقية العلية الناصعة من خلال سيرة النبي مليلة وملابسات زواجه من أمهات المؤمنين .

وأول ما ينفي عن رسول الله عَلَيْكُمْ تهمة الشهوانية المطلقة التي زعموها ، ما عرفه به قومه من طهر ونقاء أيام الفتوة والقوة والشباب إلى حين زواجه بخديجة في الخامسة والعشرين من عرم ، فلما تزوجها لم يجمع معها امرأة أخرى حتى توفيت وعمره ينوف عن الخسين ، وعمرها يناهز الخامسة والستين . وكانت هذه الفترة من عمر النبي الكريم أولى بالإقبال على الملذات وتحقيق الشهوات لو كان الأمر كما ظنه هؤلاء الحاقدون .

وتعدد زوجاته على بعد وفاة خديجة أمر كان يفرضه الله عز وجل ، وتفرضه مقتضيات الحياة الاجتاعية ، والظروف الخاصة للرسالة ونشر الدعوة في أغلب الأحايين ، فلم يكن زواجه بزينب - مثلاً - إلا بوحي من ربه ، لإبطال عادة جاهلية سائدة تحرم الزواج بزوجة المتبنى ، وكان لا بد لإبطالها من سنة فعلية يقوم بها صاحب الرسالة نفسه .. كا كان زواجه بهائشة وحفصة ارتباطاً وثيقاً برجلين من خاصة أصحابه وحفظة سره وأنصار دعوته ، في الوقت الذي ارتبط فيه بعثمان بن عفان وابن عمه علي رضي الله عنها بالمصاهرة لها من جهة أخرى .

وكان زواجه من بعض نسائه لمواساتهن بعد أن فقدن أزواجهن لسبب من الأسباب ، وهن العزيزات العريقات ، فليس أكرم لهن من دخولهن بيت النبي أمهات للمؤمنين ، كأم سلمة وأم حبيبة .

وإيجاد علاقات طيبة مع بعض القبائل عن طريق المصاهرة ، كان دافعاً قوياً من دوافع زواج النبي عليه الصلاة والسلام ، وذلك كزواجه بجويرية وصفية .

ولم يكن تعدد زوجات النبي في يوم من الأيام شاغلاً له عن متابعة دعوته ، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة ربه ، والجلوس لأصحابه معلماً ومربياً وموجهاً ، ولم يُعرف عنه أنه خص نفسه أو زوجاته بشيء ، ولم يبن قصراً أو يحفر نهراً أو يتخذ رياشاً ونعياً مما يتخذه أصحاب الملذات والشهوات ، بل كان يعيش مع زوجاته حياة الشظف والكفاف ، حتى ضِقْن بذلك ، فخيرهن =

وقد قال قتادة (۱) بن دعامة أنه عَلِيْتُهُ تزوج خمس عشرة امرأة ، فدخل بثلاث عشرة ، وجمع بين إحدى عشرة ، ومات عن تسع . وقد روى الحافظ أبو عبد الله محد (۱) بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه ( الختارة ) فهذا هو المشهور . وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على العشرين .

وقد كان له من السراري اثنتان . وهما :

مارية بنت شمعون القبطية ، أم إبراهيم ولد رسول الله عَلِيلَةِ ، أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية ومصر ، ومعها أختها شيرين وخَصِي يقال له مابُور ، وبغلة يقال لها : الدلدل ، فوهب عَلِيلةٍ شيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له

بين مفارقته لهن ، أو الرضا والقناعة بما أوتينه ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لَأَرْوَاجِكُ إِنْ كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً ﴾ .

فامتلأت نفوسهن بعد ذلك رضاً ، وعلمن أنهن منتدبات لأمر عظيم غير ما انتدب له بقية نساء المؤمنين ، فتفانين في خدمته ، وأصبحن شريكات له في حياة فاضلة في سلمه وحربه ورؤحاته وغدواته ، وحفظن لنا ثروة تشريعية عظيمة عما كان يفعله رسول الله علي داخل بيته مما لا يطلع عليه غيرهن ، فاستأهلن بهذا كله أن يكن أمهات للمؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن .

<sup>(</sup>۱) قتادة بن دعامة : بن قتادة بن عزيز ، أبو الخطاب السدوسي البصري ، مفسر حافظ ، ضرير أكمه ، قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة . وكان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب ، وكان يرى القدر ، وقد يدلس في الحديث ، توفي بواسط سنة ١١٨ هـ . انظر الأعلام ٢ : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي : المعروف بضياء الدين المقدسي ، عالم بالحديث ، مؤرخ من أهل دمشق مولداً ووفاة ، بنى فيها مدرسة دار الحديث ووقف بها كتبه ، من كتبه « المنتقى من أخبار الأصمعي » و « الأحاديث الختارة » وفي نيل الأوطار ٦ : ١٧١ : أن الضياء المقدسي قوَّى حديث أنس في كتابه « الختارة » توفي سنة ٦٤٣ هـ . انظر الأعلام ٧ : ١٣٤ .

عبد الرحمن . وتوفيت مارية في محرم سنة ست عشرة ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناسَ لجنازتها بنفسه ، وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله عنها .

وأما الثانية فريْحانة بنت عمرو ، وقيل : بنت زيد ، اصطفاها من بني قريظة وتسرَّى بها ، ويقال : إنه تزوجها ، وقيل : بل تسرّى بها ، ثم أعتقها فلحقت بأهلها . وذكر بعض المتأخرين أنه تسرّى أمتين أخريين أنه والله تعالى أعلم أنه .

#### فصل

#### [ مواليه ]

في ذكر مـوالي رسـول الله على على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين ، وذلك حسبا أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر (٢) في أول تاريخه وهم :

أحمر ، ويكنى أب عسيب ، وأسود ، وأفلح ، وأنس ، وأيمن بن أم أيمن ، وباذام ، وثوبان بن بُجْدُد ، وذكوان - وقيل : طَهان ، وقيل : كيسان .

<sup>(</sup>۱) في الأصل ( أخراوين ) . وهو لا يستقم صرفياً لأنه تثنية أخرى ، وهي اسم مقصور ألفه رابعة فتقلب ياء في المثنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل هامش « ب » : « آخر الجزء الأول من أصل المؤلف رضي الله عنه » ولكننا آثرنا أثرنا أن تكون نهايته وفاته ﷺ ، وتخصيص الجزء الثاني بما يتعلق بأحواله وشمائله وخصائصه . وفي هامش « ب » : بلغ قراءة على المؤلف ..

<sup>(</sup>٣) الحافظ أبو القاسم: على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحين ، المعروف بابن عساكر ، ولد في دمشق سنة ٤٩٩ هـ ، اعتنى بالحديث والفقه حتى غدا محدث الشام ومن أعيان فقهاء الشافعية ، ومن أجل كتبه « تاريخ مدينة دمشق وأخبارها وتسمية من حلها أو وردها أو جتاز بنواحيها » توفي سنة ٥٧١ هـ . انظر وفيات الأعيان ٣ : ٢٠٩ ـ ٣١١ .

وقيل: مروان . وقيل: مهران ـ ورافع ، ورباح ، ورويفع ، وزيد بن حارثة ، وزيد جدّ هلال بن يسار ، وسابق ، وسالم ، وسعيد ، وسفينة ، وسلمان الفارسي ، وسلم ـ ويكنى بأبي كبشة ، ذكر فين شهد بدراً ـ وصالح (شُقران ) ، وضيرة بن أبي ضميرة ، وعبيد الله بن أسلم ، وعبيد ، وعبيد أيضاً ـ يكنى بأبي صفية ـ وفضالـة الياني ، وقُصَيْر ، وكركرة ـ بكسرهـا ، ويقال : بفتحها ـ ومابور القبطي ، ومِدْع ، وميون ، ونافع ، ونبيل ، وهرمز ، وهشام ، وواقد ، ومابور القبطي ، ومِدْع ، وميون ، وأبو أثيلة ، وأبو بكرة ، وأبو الحمراء ، وأبو رافع واسمه أسلم ـ فيا قيل ـ وأبو عبيد .

فهؤلاء الـذين حررهم أبو زكريـا(١) النووي رحمـه الله تعـالى في أول كتـابـه ( تهذيب الأساء واللغات ) ، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف .

وأما إماؤه: فأمية ، وبَركة ـ أم أين ، وهي أم أسامة بن زيد ـ وخضرة ، ورضوى ، وريحانة ، وسلمة ـ وهي أم رافع امرأة أبي رافع ـ وشيرين ، وأختها مارية أم إبراهيم عليه السلام ، وميونة بنت سعد ، وأم ضيرة ، وأم عياش .

قال أبو زكريا (٢٠ رحمه الله تعالى : ولم يكن ملكم عَلَيْكُم له وَلاء في زمن واحد ، بل في أوقات متفرقة .

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٢٨.

وبالمقابلة تبين أن بعض الموالي الـذين ذكرهم النووي في تهـذيبـه لم يرد ذكرهم هنـا وهم : أبو لهثة ، وأبو واقد ، وأبو ضيرة ، وأبوسلمي .

وفي عيون الأثر لابن سيد الناس ٢: ٣١٣ ـ ٣١٤ بعض الموالي الذين لم يذكرهم النووي ولا ابن كثير: كأبي السمح ، وأبي ريحانة ، وأبي مويهبة ، أنجشة ـ الذي كان يحدو الإبل بين يدي رسول الله يَظِيَّةٍ وقال له يوماً وهو يحدو بأمهات المؤمنين في حجة الوداع : « رويدك يا أنجشة ، رفقاً بالقوارير » . وأوصل ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) عددهم إلى ثلاثة وأربعين ، كا أوصل عدد إمائه إلى إحدى عشرة .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٨ .

#### فصل

#### [ خدمه ]

وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته ، كا كان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه ، إذا قام ألبسه إياهما ، وإذا جلس جعلها في ذراعيه حتى يقوم ، وكان المغيرة بن شعبة سيّافاً على رأسه . وعقبة بن عامر صاحب بغلته ، يقود به في الأسفار . وأنس بن مالك ، وربيعة بن كعب ، وبلال ، وذو خبر ، ويقال : ذو مخمر - ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ، ويقال : ابن أخت ابن أخته وغيرهم .

## فصل

## إكتَّاب الوحي إ

أما كتّاب الوحي: فقد كتب له أبو بكر، وعمر، وعنان، وعلي، والزبير، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن مسلمة، والأرقم بن أبي الأرقم، وأبان بن سعيد بن العاص، وأخوه خالد، وثابت بن قيس، وحنظلة بن الربيع الأسيّديّ الكاتب، وخالد بن الوليد،

ويشير النووي ـ رحمه الله تعالى ـ بعدم اجتاع هذا العدد من الموالي لرسول الله عَلَيْتُ في وقت واحد ، إلى أنه كان يحررهم الواحد تلو الآخر ، لرغبته في العتق والحث عليه ، فإنه لم يكن عليه يني ملكا أو يصنع لنفسه عظمة أو أبهة بين الناس ، وإنما هي النبوة والرسالة . ورغ هذا العدد الذي ذكرناه من الموالي فإنه لم يترك مملوكاً واحداً ؛ روى البخاري عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله عليه ديناراً ولا درهماً ، ولا عبداً ولا أمة ، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ، وسلاحه ، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة .

وعبد الله بن الأرقم ، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه ، والعلاء بن عتبة ، والمغيرة بن شعبة ، وشرحبيل بن حَسنة . وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم () في كتابه أثم إيراد ، وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حَسنة ، وذكر فيهم السِّجل ؛ كا رواه أبو داود والنسائي () عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يوم نطوي الساء كطي السجل للكتب () فقال : هو كاتب كان للنبي على أبو جعفر بن جرير في تفسيره () ، وقال : وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره () ، وقال : لا يُعرف في كتّاب النبي على إله ولا في أصحابه أحد يسمى « سجلاً » .

قلت : وقد أنكره أيضاً غير واحد من الحفاظ ، وقد أفردت له جنرءاً ، وبينت طرقه وعلله ، ومن تكلم فيه من الأئمة ، ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع ؛ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) يشير ابن كثير رحمه الله تعالى إلى كتاب ابن عساكر «تاريخ مدينة دمشق » وهو كتاب مطوط شرع المجمع العلمي بدمشق في طباعته ، حيث أسند العمل في تحقيقه لنخبة من العلماء المتخصصين .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء (باب في اتخاذ الكاتب) قال ابن القيم : سمعت شيخنا ابن تبية يقول : هذا الحديث موضوع ، ولا يُعرف لرسول الله عليه كاتب اسمه السجل قط وليس في الصحابة من اسمه السجل ، وكتّاب النبي عليه معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل ، وقوله تعالى (يوم نطوي الساء كطي السجل للكتب) آية مكية ، ولم يكن لرسول الله عليه كاتب بمكة ، والسجل : هو الكتاب المكتوب .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ج ١٧ ص ٧٩ طبعة بولاق ١٣٢٨ هـ ورجَّـح الطبري أن معنى السجـل هنـا الصحيفة .

#### فصل

#### [المؤذنون]

كان له ﷺ مؤذنون أربعة : بلال بن رباح ، وعمرو بن أم مكتوم الأعمى ـ وقيل : اسمه عبد الله ـ وكانا في المدينة يتناوبان في الأذان . وسعد القرظ (١) ومياء ، / وأبو محذورة (٢) بمكة ، رضي الله عنهم .

## فصل

#### انُوقُه وخيوله ا

وكان له عليه من النوق: العضباء، والجدعاء، والقصواء، وروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه قال: إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث، وهذا غريب جداً، حكاه النووي (١٠).

<sup>(</sup>۱) سعد القرظ: هو سعد بن عائذ مولى عمار بن ياسر رضي الله عنه ، أضيف إلى القرظ الذي يدبغ به ، لأنه كان كلما اتجر في شيء خسر فيه ، فاتجر في القرظ فربح فيه ، فلزم التجارة فيه ، فأضيف إليه ، جعله النبي عَلَيْتُ مؤذناً بقباء ، فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وترك بلال الأذان ، نقله أبو بكر إلى مسجد رسول الله ليؤذن فيه ، فلم يزل يؤذن فيه حتى مات في أيام الحجاج بن يوسف . انظر أسد الغابة ٥ : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو محذورة : اختلف في اسمه ، فقيل : سمرة بن معير . وقيل غير ذلك . وهو قرشي جمحي ، رُوي أن رسول الله عَلِيَّةِ أُمرَّ يده على رأسه وصدره إلى سرته ، وأمره بالأذان بمكة عند منصرفه من حنين ، فلم يزل يؤذن فيها ، وكان من أحسن الناس صوتاً ، توفي بمكة سنة ٥٥ هـ . انظر أسد الغامة ٥ : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم التيمي : المدني أبو عبد الله الفقيم ، وثقوه ، قال أحمد : روى مناكير ، توفي سنة ١٢٠ هـ انظر الكاشف للذهبي ٣ : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء واللغات ١ : ٣٦ ـ ٣٧ .

وكان له من الخيل السّكُب \_ وكان أغرَّ محجلاً طَلْق اليين ، وهو أول فرس غزا عليه (۱) \_ وسَبْحَة ، وهو الذي سابق عليه (۱) . والمرتجز \_ وهو الذي اشتراه من الأعرابي ، وشهد فيه خزيمة بن ثابت (۱) . وقال سهل بن سعد (۱) : كان له ثلاثة أفراس : لِزاز ، والظّرب ، واللّخيف ، وقيل بالحاء المهملة ، وقيل النّحيف ، فهذه ستة ، وسابعة وهي الوَرْد ، أهداها له تمم الداري .

وكانت له بغلة يُقال لها الدُّلْدُل ، أهداها له المقوقس ، وحضر بها يوم حُنين ، وقد عاشت بعده عَلَيْتُم حتى كان يُحسى (٥) لها الشعير لما سقطت أسنانها ، وكانت عند على من بعده عند عبد الله بن جعفر .

وكان له حمار يقال له: عُفير ، بالعين المهملة ، وقيل بالمعجمة - قاله

<sup>(</sup>١) في شرح المواهب ٣ : ٣٨٤ « وهو أول فرس ملكه » وفي عيون الأثر ٢ : ٣٢٠ : أول ما غزا عليه أحداً ليس للمملين غيره .

<sup>(</sup>٢) في شرح المواهب ٣ : ٣٨٧ قال ابن سيرين : هي ـ أي سبحة ـ فرس شقراء اشتراها من أعرابي من جهينة بعشر من الإبل .

<sup>(</sup>٣) خزيمة بن ثابت: الأنصاري الأوسي ، الذي جعل النبي ﷺ شهادته بشهادة رجلين ؛ كما في صحيح البخاري . قتل خزيمة بصفين سنة ٣٧ هـ ، وكان شهدها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر أسد الغابة ٢ : ١١٤ .

وروى أبو داود في كتاب الشهادات ( باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ) : أن النبي عَلِيَّةِ اشترى فرساً من أعرابي فجحده ، فشهد له خزية ، فقال عَلِيَّةِ : ما حملك على الشهادة ولم تكن معه حاضراً ؟ فقال : صدقتك بما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً . فقال عَلِيَّةِ : من شهد له خزية أو شهد عليه فحسبه . والأعرابي هو سواء بن الحارث ، وقيل سواء بن قيس المحاربي . وقيل : إنه جحد البيع بأمر من بعض المنافقين ، ثم أسلم وذكره غير واحد في الصحابة . انظر شرح الزرقاني على المواهب ٣ : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١: ٤٩٠ ، وسهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري ، له ولأبيه صحبة وتوفى سنة ٨٨ هـ ، انظر تهذيب التهذيب ٤: ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) يحسى لها الشعير: أي يخلط لها الشعير بعد تكسيره بالماء.

عياض $^{(1)}$  - قال النووي $^{(7)}$  ، واتفقوا على تغليطه في ذلك .

قلت: وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السهيلي () في ( روضه ) الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلَّم النبي عَلِيلَةٍ ، وقال: إنه من نسل سبعين حماراً كلَّ منها ركبه نبي ، وأن اسمه يزيد بن شهاب ، وأنه كان يبعثه النبي عَلِيلَةٍ في الحاجات إلى أصحابه .

فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو عمد بن أبي حاتم أن من طريق منكر مردود ، ولا شك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع ، وقد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفراييني أن وإمام الحرمين ، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه ( الشفاء ) استطراداً ، وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع . سألت شيخنا أبا الحجاج (أ) عنه فقال : ليس له أصل وهو ضحكة . وكان له عُرِيسَةٍ في وقت عشرون لقحة ، ومائة من الغنم .

<sup>(</sup>١) الشفاء للقاضي عياض ١ : ٣١٤ طبعة المكتبة التجارية الكبرى .

والقاضي عياض : هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ، أندلي الأصل ، إمام في الحديث وعلومه ، عالم بالتفسير ، فقيه أصولي ، وعالم بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم ، وشاعر مجيد ، من كتبه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » « ومشارق الأنوار في تفسير غريب الموطأ والبخاري ومسلم » ، توفي بمراكش ٤٤٥ هـ . انظر الأعلام ٥ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) أبو القاسم السهيلي : هو عبد الرحمن السهيلي ، تقدمت ترجمته ص ( ٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو محمد بن أبي حاتم : هو عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس المنذري الرازي ، من كبار حفاظ الحديث ، سمع الحديث من أبيه وأبي زرعة الرازي ، وصالح ابن الإمام أحمد ، توفي سنة ٢٢٧ هـ من كتبه « الجرح والتعديل » طبع في حيدر أباد و« المراسيل » طبع في بغداد و« علل الحديث » طبع في المطبعة السلفية عمر . انظر كتاب المراسيل ص ٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق الإسفراييني : هو يعقوب بن إسحاق الإسفراييني ، أبو عَوانة ، من أكابر حفاظ الحديث ، نعته ياقوت بأحد حفاظ الدنيا . توفي ودفن في إسفرايين سنة ٢١٦ هـ ، من كتبه « الصحيح المسند » انظر الأعلام ٩ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) أبو الحجاج : الحافظ يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزّي ، تقدمت ترجمته ص ( ٨٨ ) .

#### فصل

#### [ سلاحه |

وكان له من آلات الحرب: ثلاثة أرماح ، وثلاث أقواس ، وستة أسياف ، منها ذو الفقار ، تنفّله يوم بدر ، ودرع ، وترس ، وخاتم ، وقدح غليظ من خشب ، وراية سوداء مربعة ، ولواء أبيض ، وقيل : أسود .

#### فصل

#### ا رسله إلى الملوك ]

في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق.

أُرسِل عَلِيْكَةٍ عمروَ بنَ أمية الضَّمْري إلى النجاشي بكتاب ، فأسلم رضي الله عنـه ونوَّر ضريحه .

ودِحية بن خليفة الكلبي إلى هرقبل عظيم الروم ، فقبارب وكاد ولم يسلم ، وقال بعضهم : بل أسلم ، وقد روى سُنيْد بن داود (۱) في تفسيره حديثاً مرسلاً فيه ٧٦ ب ما يدل على إسلامه ، / وروى أبو عبيد في كتباب « الأموال »(١) حديثاً مرسلاً

<sup>(</sup>۱) سُنَيْد بن داود المصيصي أبو علي المحتسب ، واسمه الحسين ، وسُنَيْد لقب ، قال أبو داود : لم يكن بذلك ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ضعيف . وقال النائي : ليس بثقة . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان قد صنف التفسير روى عنه ابنه والناس ، وربما خالف . وقال الخطيب : كان له معرفة بالحديث ، وما أدري أي شيء غصوا عليه . توفي سنة ٢٢٦ هـ انظر تهذيب التهذيب ٤ : ٢٤٢ ـ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد : القاسم بن سلام الهروي ، تقدمت ترجمته ص ( ٢٤٩ ) والحديث المرسل الذي يشير الله الله الله تعالى رواه أبو عبيد عن معاذ عن ابن عون عن عمير بن إسحاق . انظر الأموال ص ٢٣ حديث رقم ٥٥ .

أيضاً فيه تصريح بعدم إسلامه .

وبعث عبدَ الله بن حـذافـة السهمي إلى كسرى ملك الفرس ، فتكبّر ومزَّق كتابَه عَلِيلَةٍ ، فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله عَلِيلَةٍ عليه بذلك .

وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر ، فقارب ولم يُذكر له إسلام ، وبعث الهدايا إليه عَلِيَّةٍ والتحف (١) .

وعمروَ بن العاص إلى ملكيْ عمان فأسلما ، وخلّيا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس ، رضي الله عنهما .

وسُليط بن عمرو العامري إلى هَوْذة بن علي الحَنفي باليامة .

وشجاع بن وَهْب الأسدي إلى الحارث بن أبي شَمَّر الغساني ملك البلقاء من الشام .

والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري .

والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوَى العبدي ملك البحرين فأسلم .

وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذَ بن جبل كليها إلى أهل الين فأسلم عامةً ملوكهم وسُوَقَتهم .

<sup>(</sup>١) التحف: جمع تحفة ، وهي الطرفة . وفي شرح الزرقاني على المواهب ٣ : ٣٥٠ أنها كانت : عشرون ثوباً ليناً من قباطي مصر ، وألف مثقال ذهباً ، وعسلٌ من بنها ، ومكحلة عيدان شامية ، ومرآة ، ومشط ، وقدح قوارير كان رسول الله ﷺ يشرب فيه .

#### فصل

#### [ صفته الظاهرة ]

في صفته الظاهرة ، وقد صنف العلماء في هذا الباب ، فأحسن مَنْ جَمَع في ذلك الإمامُ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة التُرمذي رحمه الله تعالى ، أعني (كتاب الشائل) ، وتبعه العلماء والأئمة . وقد استوْعى ذلك بأسانيند ، وشَرَحَه مطوّلاً الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى ، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المِزّي في (تهذيب الكمال) . وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه () فصلاً مختصراً فيه فقال :

كان عَرِيْكَ ليس بالطويل البائن ولا القصير، ولا الأبيض الأمُهَـ ق، ولا الآبيض الأمُهَـ ق، ولا الجَعْد القَطَط ولا السَّبط (٢).

وتوفي وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء ، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين ، له شعر إلى منكبيه ، وفي وقت إلى شحمة أذنيه ، وفي وقت إلى نصف أذنيه ، كثّ اللحية ، شَثْن الكفين ، أي غليظ الأصابع ، ضخم الرأس والكراديس ، في وجهه تدوير ، أدعج العينين طويل أهدابها ، أحمر المآقي ذا مشرَبة ، وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة ، كالقضيب ، إذا مشى تقلَّع كأنما ينحط من صبب أي يشي بقوة ، والصبب : الحُدُور . يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، كان وجهه كالقمر ، حسنَ الصوت ، سَهْلَ الخدين ، ضليع

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٥ . ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) الأمهق: الناصع البياض الذي بياضه خالص لا يشوبه حمرة ولا غيرها.
 والآدم: الأسمر. والجعد: الشعر المتقبض الملتوي. والقطط: الشعر القصير. والسبط: الشعر المسترسل غير الجعد.

الفم (۱) ، سواء الصدر والبطن ، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر ، طويل الزندين رحب الراحة ، أشكل العينين ، أي طويل شقها ، منهوس العقبين ، أي ٧٧ أ قليل لحم العقب ، بين كتفيه خاتم النبوة ؛ / كزر الحَجَلة (١) وكبيضة الحامة .

وكان إذا مشى كأنما تُطوى له الأرض ، ويجَدّون في لحاقه وهو غير مكترث .

وكان يَسْدِل شعر رأسه ، ثم فرّقه ، وكان يرجّله ، ويُسرّح لحيته ، ويكتحل بالإثْمِد كُلَّ ليلة ، في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم .

وكان أحَبُّ الثياب إليه القميص والبياض والحَبْرة ، وهي ضرب من البرود فيه حُمْرة ، وكان كُمُّ قميصه عَلَيْكُ إلى الرُّسْغ ، ولبس في وقت حُلّة حمراء وإزاراً ورداء ، وفي وقت ثوبين أخضرين ، وفي وقت جُبّة ضيقة الكين ، وفي وقت قِبَاء ، وفي وقت عامة سوداء ، وأرخى طرفها بين كتفيه ، وفي وقت مِرطاً أسود أي كساء ، ولبس الخاتم والخف والنعل .

انتهى ما ذكره .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما مسستُ ديباجاً ولا حريراً ألين من

<sup>(</sup>١) ضليع الفم: الضليع: الواسع، وهو وصف يناسب الفصاحة، والعرب تمدح سعة الفم وتـذم صغه.

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب ٥ : ٤٠٩ زِر الحجلة : جوزة تضم العروة ، قال ابن الأثير : الزر واحد الأزرار التي تشد بها الكلل والستور على ما يكون في حَجَلة العروس ( وهي ستر من قاش ونحوه يصنع كالقبة في البيت للعروس ) . وقيل : إنما هو بتقديم الراء على الزاي ، ويريد بالحَجَلة القبحة ( طائر في حجم الحمام ، أحر المنقار والرجلين ، طيب اللحم مما يصيده الناس ) مأخوذ من أرزَّت الجرادة إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت ، ويشهد له ما رواه الترمذي في كتابه بإسناده عن جابر بن سَمُرة : كان خاتم رسول الله عليه بين كتفيه غدة حمراء مشل بيضة الحامة .

وعلى هذا القول يكون المقصود برز الحجلة بيضتها ، وهي أكبر بقليل من بيضة الحمامة .

كف رسول الله عَلَيْكِم ، ولا شممت رائحة قط أطيبَ من رائحة رسول الله عَلَيْكُم () ، ولا قيال الله عَلَيْكُم () ، ولا قيال لشي ولقد خدمت رسول الله عَلَيْكِم عشر سنين فما قال لي أفّ قيط . ولا قيال لشي فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا ؟ رواه مسلم () .

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي عَلِيْ المدينة انجفل الناس إليه ، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب (٢) ، عَلِيْ صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلم تسلماً كثيراً .

## فصل

#### [ أخلاقه الطاهرة ]

وأما أخلاقه الطاهرة ، فقد قال الله سبحانه : ﴿ ن . والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ (أ) ، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان خلق رسول الله على القرآن . ومعنى هذا أنه على قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن ، فصار امتثال أمر ربه خلقاً له

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتــاب المنــاقب ( بــاب صفــة النبي ﷺ ) ورواه مسلم في كتــاب الفضــائــل ( باب حــن خَلْقه ﷺ ) باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب حسن خُلُقه ﴿ لِيَنْكُمْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة ، وقال : هذا حديث صحيح .
 وانجفل الناس إليه : أي ذهبوا نحوه مسرعين . ورواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة ( باب إطعام الطعام ) وفي كتاب إقامة الصلاة ( باب ما جاء في قيام الليل ) .

<sup>(</sup>٤) سورة ن ١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض ) .

وسجية ، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ (١) فكانت أخلاقه ﷺ أشرف الأخلاق وأكرمَها وأبرُها وأعظمَها :

فكان أشجع الناس ، وأشجعُ ما يكون عند شدة الحروب .

وكان أكرمَ الناس ، وأكرمُ ما يكون في رمضان .

وكان أعلمَ الخلق بـالله ، وأفصحَ الخلق نطقاً ، وأنصحَ الخلق للخلق ، وأحلمَ الناس .

ب وكان عَلِيْكُ أَشدَّ الناس تواضعاً في وَقَار ، / صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . قالت قَيْلَةُ بنت مَخْرَمة في حديثها عند أبي داود : فلما رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكُ المتخشع في جِلسته أَرْعِدْتُ من الفَرَق (٢) . وفي السيرة (١) أنه عَلَيْكُ لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع ، حتى إن مُقَدَّمَ رَحْلِه لَيصيبُ عثنونَه ، وهو من شعر اللحية .

وكان أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها ، ومع ذلك فأشدَّ الناس بأساً في أمر الله ، وروي عنه أنه قال عَلِيلِهُ : « أنا الضحوك القتال » (٤) .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب (باب في جلوس الرجل) ولفظه: « فلما رأيت رسول الله على الله على المنطقة على الجلسة أرْعِدْتُ من الفَرَق » وأخرجه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان . وقيلة بنت مخرمة : تميية ، ثم من بني العنبر ، ومنهم من نسبها عنوية ، هاجرت إلى النبي عَلِيهُ مع حريث - وقيل الحارث - بن حسان أحد بني بكر بن وائل .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٥٠٥ ، والسيرة النبوية لابن كثير ٢: ٥٥٥ .

لم نجد هذا الحديث في المصادر الحديثية المخطوطة وللطبوعة المتوافرة في مكتبة الجامعة
 الإسلامية العامرة بالمدينة المنورة ، وهي مكتبة جامعة في هذا التخصص ، ولم تُشر له معاجم =

وهكذا مدح الله عز وجل أصحابَه حيث قال تبارك وتعالى : ﴿ محمد رسولُ الله والذين معه أشدًاء على الكفار رحماء بينَهم ﴾ (١) .

وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مُسْتَقصاة فيا نورده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه المستعان .

# فصل [ الأماكن التي حلّها ]

في ذكر الأماكن التي حلَّها صلوات الله وسلامه عليه . وهي الرِّحُلات النبوية .

## ● قدم الشامَ مرتين:

الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له ، وكان عمره إذ ذاك ثنتي عشرة سنة ، وكان من قصة بحيرا وتبشيره به ما كان من الآيات التي رآها ، ممّا بهر العقول ، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي (١) مماتفرّد به قُرَادٌ أبو نوح ، واسمه

<sup>=</sup> الحديث ، وإنما وجدنا في شرح المواهب للزرقاني ما نصه :

روى ابن فارس عن ابن عباس قال: اسم النبي عَلَيْتُهُ في التوراة « الضحوك القتال ، يركب البعير ، ويلبس الشَّمْلة ، ويجتزئ بالكِسْرة ، سيفه على عاتقه » . قال ابن فارس سُمِّي بذلك لأنه كان طيب النفس فَكِها ، على كثرة ما يفد عليه من جفاة العرب وأهل البوادي ، لا يراه أحد ذا ضَجَرٍ ولا قلق ، ولكن لطيفاً في النطق ، رفيقاً في المسألة . انظر شرح الزرقاني على المواهب ٣ : ١٣٦ ـ ١٣٧

ومثله في كتاب « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » ١ ـ ٥٩٧ للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي .

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث في تعليقنا رقم (١) ص (٩٤).

عبد الرحمن بن غَرْوَان ، وهو إسناد صحيح ، ولكن في متنه غرابة قد بُسط الكلام عليه في موضع آخر ، وفيه ذكر الغمامة ولم أر لها ذكراً في حديث ثابت أعلمه سواه .

القَدْمَة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاه مَيْسرة ، فبلغ أرضَ بُصرى ، فباع ثَمَّ التجارة ورجع ، فأخبر مَيْسرة مولاته بما رأى عليه عَلِيهٍ من لوائح النبوة ، فرغبت فيه وتزوجته ، وكان عمره حين تزوجها - على ما ذكره أهلُ السير - خساً وعشرين سنة .

وتقدم أنه على أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه ، ثم ركب إلى الساء ثم إلى ما بعدها من السموات ساءً ساءً ، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ، ويسلم عليهم ويسلمون عليه ، ثم صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها ، له ستائة جناح ، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كا يشاء على ما ورد في الحديث () ، فرأى من آيات ربه الكبرى كا قال تعالى : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ (أ) ، وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث ، ورأى ربه على قول بعضهم ، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث ، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين ، وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها / أنه رآه بفؤاده مرتين ، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي عباس رضي الله عنها / أنه رآه بفؤاده مرتين . وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التوحيد (باب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليماً) من رواية شريك بن عبد الله ، عن أنس بن مالك مرسلاً . قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ١٦: ٥٨٥ ما خلاصته : إن رواية شريك هذه نسبت الدنو إلى الله عز وجل ، والمشهور في الحديث أن المتدلي هو جبريل عليه السلام . وهذا ما ذهب إليه ابن كثير ص ( ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) النجم: ١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب معنى قول الله عز وجل : ولقد رآه نزلة أخرى ) .

الله عنها رؤية البصر، وروى مسلم عن أبي ذرقلت: يا رسول الله، رأيت ربك ؟ فقال: « نور، أنّى أراه (١) ؟ » وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديماً وحديثاً اعتاداً على هذا الحديث، واتباعاً لقول عائشة رضي الله عنها. قالوا: هذا مشهور عنها، ولم يُعْرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به، وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعاً، بل ولا موقوفاً (١) ، والله أعلم. ورأى الجنة والنار والآيات العظام، وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتئذ خسين، ثم خفّها إلى خس، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربّه جل وعز في ذلك، ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر النّاس بما رأى من الآيات.

فأما الحديث الذي رواه النسائي (٢) في أول كتاب الصلاة أخبرنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد هو ابن يزيد ، عن سعيد بن عبد العزيز ، حدثنا يزيد بن أبي مالك ، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله عليه قال : « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ، خطوها عند منتهى طَرُفها ، فركبتُ ومعي جبريل عليه السلام ، فسرت ، فقال : انزل فصل ، ففعلت ، فقال : أتدري أين صليت طيبة ، وإليها المهاجر . ثم قال : انزل فصل ، فصليت ، فقال :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب في قوله عليه الصلاة والسلام : نور ، أنَّى أراه ؟ وفي قوله : رأيت نوراً ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقنا في ص ( ١٠٧ ) حول موضوع رؤية النبي لربه عز وجل ليلة الإسراء وقد ذكره ابن كثير فيا تقدم مختصراً ثم ذكره هنا مفصلاً . وقال في تفسير الآية ١٨ من سورة النجم : استدل من ذهب من أهل السنة إلى أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ، بأنه سبحانه وتعالى قال في لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. فالآية تنص على رؤية النبي والمات الله ليس غير .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في كتاب الصلاة ( باب فرض الصلاة ) وهو ظاهر النكارة .

أتدري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء ، حيث كلَّم الله موسى . ثم قال : انزل فصل ، فصلت فصل ، فصلت ألله موسى . ثم فعال : أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث وُلد عيسى . ثم دخلت بيت المقدس ، فجُمِع لي الأنبياء ، فقدَّمني جبريل حتى أمتهم ، ثم صُعِد بي إلى السماء الدنيا . . » وذكر بقية الحديث ، فإنه حديث غريب منكر جدا ، وإسناده مقارب (١) . وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته ، والله أعلم .

وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي ألتروك ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن زُرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي والمالي والمالية قال : « ليلة أسري بي قال لي جبريل : هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه . لا يثبت أيضاً ، لحال بكر بن زياد المذكور .

وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول تاريخه أن من حديث أبي نُعيم عمر بن الصبح ، أحد الكذابين المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان ، عن

<sup>(</sup>١) وإسناده مقارب: أي إسناده قريب من الحديث الحسن؛ وقد ذكره النسائي في سننه؛ لأن المحدثين أجازوا ذكر أمثاله في كتبهم.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الجروحين للحافظ ابن حبان ١ : ١٩٦ ـ ١٩٢ بكر بن زياد الباهلي : شيخ دجال يضع الحديث على الثقات ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ، روى عن عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة . . . وذكر تتة الحديث .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن جرير الطبري ١ : ٦٥ - ٧٠ ، وقد أورد ابن الأثير في الكامل ١ : ١٤ - ١٥ هذا الخبر مختصراً ، ولم يذكر تفصيل ما فيه من أشياء ، ثم قال : « أعرضت عنها لمنافاتها العقول ، ولو صح إسنادها لذكرناها وقلنا به ، ولكن الحديث غير صحيح ، ومثل هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف » . ونقله السيوطي في اللآلئ المصنوعة ١ : ٤٥ ـ ١٠ من طريقين آخرين وقال عنه : موضوع ، في إسناده مجاهيل وضعفاء .

عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه على لله أسري به ذهب إلى يأجوج ومأجوج ، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يجيبوه ، ثم انطلق به جبريل عليه السلام إلى به الدينتين / يعني « جَابَلق » ، وهي مدينة بالمشرق وأهلها من بقايا عاد ، ومن نسل من آمن منهم ، ثم إلى جابرس ، وهي بالغرب ، وأهلها من نسل من آمن من ثود \_ فدعا كلاً منها إلى الله عز وجل ، فآمنوا به . وفي الحديث أن لكل واحدة من المدينتين عشرة آلاف باب ، ما بين كل بابين فرسخ ، ينوب كل يوم على باب عشرة آلاف رجل يحرسون ، ثم لا تنوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم يُنفخ في الصور ، فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع السور ، فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع ورائهم ثلاث أمم : منسك وتافيل ، وتاريس ، وفيه أنه على دعا هذه الثلاث أمم ، فكفروا وأنكروا ، وهم مع يأجوج ومأجوج . وذكر حديثاً طويلاً لا يشك من له أدنى علم أنه موضوع ، وإنما نبهت عليه ها هنا ليُعْرَف حاله فلا يُغتر به ، من له أدنى علم أنه موضوع ، وإنما نبهت عليه ها هنا ليُعْرَف حاله فلا يُغتر به ، ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به ، ومن توابع ليلة الإسراء ، والله أعلم .

#### فصل

- وهاجر ﷺ من مكة إلى المدينة .
  - وقدمنا ذكر غزواته .
    - وعُمَره .
    - وحجته .

وذلك كله من توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته .

## فصل

#### [ساعاته]

قد قدمنا أنه عَلِيْلِةٌ سمع كلامَ ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء ، حيث يقول عَلِيْلَةٌ : « فَنُوديت أن قد أتمت فريضتي وخففت عن عبادي ، يا محمد : إنه لا يُبَدّل القول لديّ ، هي خمس ، وهي خمسون (١) » . فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين كا في قوله تعالى لموسى : ﴿ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري (١) ﴾ ، قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله غير مخلوق ، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة ، وقال جماعة منهم : من زم أن قوله تعالى : ﴿ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ﴾ مخلوق ، فهو كافر ، لأنه بزعمه يكون ذلك الحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع .

وقد روى عليه عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة ، كحديث : « يا عبادي ، كلّم جائع إلا من أطعمته . . » الحديث ، وقد رواه مسلم أن ، وله أشباه كثيرة . وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفاتٍ في ذكر الأحاديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الصلاة (باب كيف فرضت الصلاة) وفي كتاب بدء الخلق (باب ذكر الملائكة) ولفظه « فنودي : إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ، وأجزي الحسنة عشراً » . ورواه النسائي في أول كتاب الصلاة .

 <sup>(</sup>۲) طه: ۱۵. والقول بخلق القرآن هو من كلام المعتزلة ، أما عقيدة أهل السنة والجماعة فتقرر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ، إذ الكلام صفة من صفاته قديمة بقدمه عز وجل .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ( باب تحريم الظلم ) .

الإلهية ، فجمع زاهر بن طاهر (أ في ذلك مصنفاً ، وكذلك الحافظ (أ) الضياء أيضاً ، وجمع علي بن بَلَبَان مجلداً (أ) رأيته ، يشتمل على نحو من مائة حديث .

١٨١ أ وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلَّها بالوحي / لقوله تعالى : ﴿ وما ينطق عن الهوى . إنْ هو إلا وحيّ يُوحى (٤) ﴾ وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول ، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه ( المدخل إلى السنن ) . واختلفوا هل رأى ربَّه سبحانه كا قدَّمنا .

وقد رأى جبريلَ عليه السلام هناك على صورته ، وكان قد رآه قبل ذلك منهبطاً من الساء إلى الأرض على الصورة التي خُلق عليها ، وذلك في ابتداء الوحي ، وهو المعني بقوله تعالى : ﴿ علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلَّى . فكان قاب قوسين أو أدنى (٥) ﴾ فالصحيح من قول المفسرين ـ بل المقطوع به ـ أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام ، كا

<sup>(</sup>۱) زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري ، نحدث نيسابور في عصره له « السداسيات والخاسيات » من مروياته في الحديث ، وخرج « التاريخ » وأملى نحو ألف مجلس . توفي عن بضع وثمانين سنة عام ٥٣٣ هـ . انظر الأعلام ٣ : ٧٠ ـ ٧١ .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالحافظ الضياء : أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدىي تقدمت ترجمته ص ( ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) على بن بلبان : المحدث الرحال ، علاء الدين أبو القاسم القدي الناصري الكركي سمع من ابن اللتي والقطيعي وابن القبيطي ، وخلق كثير بالشام والعراق ومصر ، وعني بالحديث ، وخرج العوالي ، وله كتاب ( المقاصد السنية في الأحاديث الالهية ) جمع فيه مائة حديث إلهي كاملة . وهو الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله تعالى ، وقد شرعنا في تحقيقه بعد أن عثرنا على ثلاث نسخ مخطوطة منه . توفي أول رمضان سنة ٦٨٤ هـ . انظر العبر ٥ : ٣٤٨ وشذرات الذهب ٥ : ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) النجم : ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٥) النجم: ٥ ـ ٩ .

وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم ، ورأى خازن الجنة وخازن النار ، وشيَّعه من كل سماء مُقرَّبوها إلى السماء التي تليها ، وتلقَّاه المقربون في الأخرى . وفي السنن أنه عَلِيَّةٍ قال : « ما مررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا : يا محمد ! مر أمتك بالحجامة (۱) » . تفرد به عباد بن منصور . وفي حديث آخر إلا قالوا : « مر أمتك يستكثروا من غراس الجنة (۱) : سبحان الله والحمد لله . . . » الحديث . وهما غريبان .

ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكريم ، وفي الصحيحين أن أن م أت الم ملك الجبال يوم قَرْن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التفسير ( تفسير سورة والنجم ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان : باب معنى قول الله عز وجل ( ولقد رآه نزلة أخرى ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الطب (باب الحجامة) وقال: حسن غريب من حديث عبد الله بن مسعود، ورواه ابن ماجه في كتاب الطب (باب الحجامة) عن جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك . . . .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: قلت: وإن ضَعَف جبارة وكثير في حديث أنس، فقد رواه من حديث ابن مسعود، الترمذي وقال عنه: حسن غريب. ورواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وقال: صحيح الإسناد. ورواه البزار في مسنده من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير..) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل « وفي السنن » والصحيح ما أثبتناه لأننا لم نجد الحديث في السنن وإن هو موجود =

الثعالب(١) برسالة من الله تعالى فقال: إن شاء أن يطبق عليهم الأخشَبين فقال: بل أَسْتَانِي بهم .

وفي صحيح مسلم (٢) أن ملكاً نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة .

وفي مغازي الأموي "عن أبيه قال: وزع الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بينما النبي عَلَيْ يَجمع الأقباضَ وجبريل عن يمينه ، إذ أتماه ملَك من الملائكة قال: يما محمد ، إن الله يقرأ عليك السلام ، قال رسول الله عَلَيْ : «هو السلام ، ومنه السلام ، وإليه السلام » . فقال الملَك : إن الله يقول لك : إن الأمر : الذي أمرك به الحباب بن المنذر ، فقال عَلَيْ لجبريل عليه السلام . أتعرف هذا ؟ قال : ما كل أهل الساء أعرف ، وإنه لصادق وما هو بشيطان . وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهداً ، وذلك أنه عَلَيْ لما نزل على وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهداً ، وذلك أنه عَلَيْ لما نزل على المنزل بأمر الله فذاك ، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل . قال : المنزل بأمر الله فذاك ، وإن كنت إنا فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونعور « بل للحرب والمكيدة » قال : فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونعور

في الصحيحين فرواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب إذا ما قال أحدكم آمين والملائكة في الساء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ) ، ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب مالقي النبي عَلَيْكُم من أذى المشركين والمنافقين ) .

<sup>(</sup>۱) قرن الثعالب: قال القاضي عياض: قرن المنازل وهو قرن الثعالب، بسكون الراء، ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: القرن: جبل مطل بعرفات، وقال الغوري: هو ميقات أهل الين والطائف يقال له قرن المنازل. انظر معجم البلدان ٤: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب ذكر سدرة المنتهى ) .

<sup>(</sup>٣) مغازي الأموي : من كتب السيرة المفقودة والغالب أنها كانت موجودة في القرن الشامن لأنها من موارد ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ، وفي تاريخه الكبير « البداية والنهاية » وقد ضعّف ابن كثير هذا الخبر الذي يستقيه منها بسبب وجود الكلبي في السند وهو كذاب .

<sup>(</sup>٤) الأقباض: جمع قَبَض بمعنى مقبوض ، وهو ما جُمع من الغنية قبل أن تُقسم .

ما وراءنا من المياه<sup>(١)</sup> ، كما تقدم في قصة بدر .

وقد روي أنه عَلِيلَةٍ حدَّث عن قس بن ساعدة الإيادي بما سمعه يقول بسوق عكاظ (٢) ، وفي سنده نظر .

وفي صحيح مسلم (٢) عن فاطمة بنت قيس أنه على النبر عن تميم الداري بقصة الدجال .

#### فصل

#### [ السماع منه ]

وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلـدان التي غزا إليهـا وحلُّهـا ، وبعرفة ، ومِني ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن هشام في السيرة ۱: ٦٠٠ عن ابن إسحاق قال : حُدثت عن الرجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر . . الخ ، وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة . وقد وصله الحاكم ٣ : ١٢٦ من حديث الحباب بن المنذر .

<sup>(</sup>٢) استقصى ابن كثير رحمه الله تعالى الروايات الواردة في خبر سماع النبي عَلَيْهُ قسَ بن ساعدة بسوق عكاظ وأمثلها إسناداً ما رواه أبو نعيم في كتابه « الحلية » . انظر السيرة النبوية لابن كثير ١٤١ : ١٤١ - ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ( باب قصة الجسَّاسة ) والجساسة : قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال . وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن .

وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ ، وجاؤوه فسألوه عن أشياء ، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود ، إلا أنه غير مباشر لهم . لكنه كان ينتظر رسول الله علي في مكان مُحَوّط عليه لئلا يُصيبَه سوء ، فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين (() رضي الله عنهم أجمعين . وقد روينا في الغيلانيات (۱) خبراً من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمُحج ، وفي إسناده غرابة .

وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدَّثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) حديث ساع الجن من رسول الله على بسوق عكاظ رواه مسلم في كتاب الصلاة (باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ). وأما حديث مكث النبي على ليلة ، ومشاهدة عبد الله بن مسعود للجن كأمثال النسور ، وقد خط النبي على ابن مسعود خطأ ليثبت بذلك ، فهو في حديث مرسل رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . انظر مختصر تفسير ابن كثير ـ للصابوني ـ ٣ : ٣٢٥ .

ونصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام .

<sup>(</sup>٢) الغيلانيات : كتاب في الأجزاء الحديثية ، وهو أحد عشر جزءاً تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البزار الإمام الحجة المفيد ، المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثائة ، وهو القدر المموع لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم ( بن غيلان ) البزاز ، المتوفى سنة أربعين وأربعائة ، من أبي بكر المذكور ، وهي من أعلى الحديث وأحسنه . انظر الرسالة المستطرفة للكتاني ص ٧٨ . وكتاب الغيلانيات مخطوط ، وفي الجامعة الإسلامية صورة عنه برق ٢٥٩ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه مملم في كتاب الإيمان (باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى .. ) وأمارات الساعة : علاماتها التي تسبقها .

#### فصل

# ا عدد المسلمين حين وفاته ، وعدد من روى عنه من الصحابة ا

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله : توفي رسول الله عَلَيْتُهُ والمسلمون ستون ألفاً ، ثلاثون ألفاً بالمدينة ، وثلاثون ألفاً في غيرها .

وقال الحافظ أبو زرعة (١) عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى : توفي رسول الله ﷺ وقد رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف .

وقال الحافظ أبو عبد (٢) الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري : روى عنه عليه أربعةُ آلاف صحابي .

قلت : قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة ، كالبخاري في أول تاريخه الكبير ، وابن أبي خيثمة ، والحافظ أبي عبد الله بن (٢) مندة ، والحافظ

١) أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الخزومي بالولاء ، من أغمة حفاظ الحديث ، قدم من الريّ إلى بغداد ، وحدّث بها ، وجالس أحمد بن حنبل ، وكان يقال : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل ، لكثرة ما يحفظ ، توفي بالريّ سنة ٢٦٤ هـ . انظر الأعلام ٤ : ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: ويعرف بابن البيّع ، من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ، ولد في نيسابور وولي قضاءها ، ورحل إلى العراق ، وجال في بلاد خراسان وماوراء النهر ، وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث ، وله كتب كثيرة منها: « تاريخ نيسابور » و « المستدرك على الصحيحين » ، و « الإكليل » . توفي سنة ٤٠٥ هد . انظر الأعلام ٧ : ١٠١.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله بن مندة : هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ، العبدي - نسبة إلى عبد ياليل - الأصبهاني ، من كبار حفاظ الحديث ، الراحلين في طلبه ، المكثرين من التصنيف فيه ، من كتبه : « فتح الباب في الكنى والألقاب » و « الرد على الجهمية » و « معرفة الصحابة » . انظر الأعلام 1 : ٢٥٣ .

أبي نعيم (۱) الأصبهاني ، والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر ، وغيرهم . وقد أفرد أبو محمد بن حزم أساءهم في جزء (۲) جمعه من كتاب الإمام بَقي (۲) بن مخلد الأندلسي ، رحمه الله تعالى ، وذكر ماروى كل واحد منهم . وسنفرد ذلك في فصل (۱) بعد إن شاء الله تعالى ، ونضيف إليه ما ينبغي إضافته ، وإن يسّر الكريم الوهاب أ ذكرت من المسانيد (۱) / والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث ، وتكلمت على كل منها ، وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

## فصل

## ا خصائص رسول الله عليه ا

في ذكر شيء من خصائص رسول الله عَلَيْتُ التي لم يشاركه فيها غيره . قد أكثر أصحابُنا وغيرُهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم ،

<sup>(</sup>١) أبو نُعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، حافظ مؤرخ، من الثقات، من كتبه: «حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء»، « ودلائل النبوة »، « وذكر أخبار أصبهان »، توفي سنة ٤٣٠هـ. انظر الأعلام ١٥٠: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) وقد طبع هذا الجزء بعنوان « الرسالة الثانية : أساء الصحابة وما لكل واحد من العدد » وألحقت بكتاب جوامع السيرة .

<sup>(</sup>٣) بقي بن مَخْلَد : أبو عبد الرحمن القرطبي ، من حفاظ المحدثين ، رحل إلى المشرق فروى عن الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما ، ورجع إلى الأندلس فلأها علماً ، ومن مصنفاته كتاب في تفسير القرآن ، يفضّله بعضهم على تفسير ابن جرير ، وكتاب في فتاوى الصحابة والتابعين ، وغيرهما . توفي بالأندلس سنة ٢٧٦ هـ . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ص ٦٢٩ ـ ٦٣١ .

<sup>(</sup>٤ و ٥) لا يوجد في هذا الكتاب فصل خاص بأساء من روى من الصحابة عن رسول الله ﷺ ، وإنما يوجد لابن كثير رحمه الله تعالى كتاب « جامع المسانيد والسنن » أورد فيه كا قال ما روى كل صحابي من الأحاديث . وهو مخطوط في ثمانية مجلدات ، توجد بعض الأجزاء منه بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية .

تأسياً بالإمام أبي<sup>(۱)</sup> عبد الله صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفاً من ذلك هنالك وحكى الصَّيْمَريُّ عن أبي علي بن خَيْران (۱) أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله عَلَيْهِ في أحكام النكاح، وكذا في الإمامة؛ ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك : وهذا غريب مليح ، والله أعلم  $^{(2)}$  .

وقال إمام الحرمين: قال المحققون: وذِكْر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه ، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه ، وإنما يجري الخلاف فيا لا نجد بُدًا من إثبات حكم فيه ، فإن الأقيسة لا مجال لها ، والأحكام الخاصة تُتَّبع فيها النصوص ، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة .

وقال الشيخ أبو زكريا النووي : الصواب الجزم بجواز ذلك ، بل باستحبابه ، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيداً ؛ إذ لم ينع منه إجماع ، وربما رأى

<sup>(</sup>١) المراد بهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وكتابه « الأم » .

<sup>(</sup>٢) الصيري: بفتح الصاد وسكون الياء وفتح الم ، نسبة إلى « صَيمر » نهر بالبصرة عليه عدة قرى . خرج منها القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيري ، أحد الفقهاء الحنفية المشهورين ، كان صدوقاً في رواية الحديث ، وولي القضاء بربع الكرخ ببغداد ، وبقي فيه حتى توفي سنة ٤٣٦ هـ . انظر الأعلام ٢ : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو علي بن خيران : هو الحسين بن صالح ، أحد أركان المذهب الشافعي ، كان إماماً زاهداً ورعاً تقياً متقشفاً ، من كبار الأئمة ، رفض تولي منصب القضاء للمقتدر ، توفي في حدود العشرين والثلاثمائة .. انظر طبقات الشافعية ٣ : ٢٧١ - ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) في هامش « ب » بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد السادس مساء يوم الأحد سابع عشر شوال من سنة ٧٣٢ بدار الحديث الأشرفية .

جاهل بعضَ الخصائص ثابتاً في الصحيح فيعمل به أخذاً بأصل التأسِّي ، فوجب بيانها لتعرف ، فلا يُشَاركه فيها ، وأي فائدة أعظم من هذه ؟! وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جداً لا تخلو أبواب الفقه عن مثله (۱) للتدرب ومعرفة الأدلة .

وأما جمهور الأصحاب (٢) فلم يُعرِّجوا على ما ذكره ابنُ خيران وإمامُ الحرمين ، بل ذكروا ذلك مستقصى لـزيادة العلم ، لا سيا الإمام أبو العباس (١ أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري صاحب كتاب ( التلخيص ) . وقد رتَّب الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سُننَه الكبير (١) ، ولكن فرَّع كثيراً من ذلك على أحاديث فيها نظر ، سأذكرها إن شاء الله تعالى .

وقد رتَّبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء :

الأول : ما وجب عليه دون غيره .

الثاني : ما حَرُم عليه دون غيره .

۸٤ ب

الثالث : ما أبيح له دون غيره .

الرابع : ما اخْتُص به من الفضائل دون غيره .

<sup>(</sup>۱) في الأصل « ولا تخلو أبواب الفقه عن مسألة التدريب .. » والتصحيح من كتاب « تهذيب الأساء واللغات » ۱ : ٤٤ ، وكذلك وجدناها في « ب » .

<sup>(</sup>٢) جمهور الأصحاب : هم المقلدون لمذهب الإمام الشافعي لا مَنْ كانت له بـه صحبـة . انظر شرح المواهب ٥ : ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن أبي أحمد بن القاص : الطبري الشافعي ، ولي قضاء طرسوس ومات بها سنة ٣٣٥ هـ . ومن كتبه : « أدب القاضي » على مــذهب الشــافعي و « التلخيص » في الفروع ، و « شرح ختصر المزني » في الفروع . انظر هدية العارفين ١ : ٦١ .

<sup>(</sup>٤) انظر السنن الكبرى للبيهقي أول كتاب النكاح ٧: ٣٩ ـ ٧٦ . طبعة دار الفكر المصورة عن الطبعة الهندية .

فذكروا في كل منها أحكامَ النكاح وغيرَها ، وقد رأيتُ أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولاً مما ذكروا إن شاء الله تعالى ، فأقول وبالله التوفيق :

الخصائص على قسمين:

أحدهما : ما اخْتُص به عن سائر إخوانه من الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

الثاني : ما اختص به من الأحكام دون أمته .

# ا القسم الأول ا

[ ما اختص به دون غيره من الأنبياء ]

أما القسم الأول: ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنها قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الأرض يعظم الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيًا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلّت لي الغنائم ولم تَحِل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة».

• فقوله عليه عليه عليه بالرعب مسيرة شهر » ، قيل : كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يَقْدم عليهم بشهر ، ولم يكن هذا لأحد سواه ، وما روي في صحيح مسلم (۱) في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض ، وأنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التيم ( بـاب قولـه تعـالى : فلم تجـدوا مـاء فتيموا صعيـداً طيبـاً .. ) واللفظ له ، ورواه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة .

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام ملم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب ذكر الدجال وصفته وما معه) =

لا يُدْرِك نفسه كافراً إلا مات ، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره ؛ فإن كان ذلك صفةً له لم تَزُلُ من قبل أن يُرفع : فليست نظيرَ هذا ، وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد عَلِيلًا ، يعني أنه يحكم بشرعه ولا يُوحى إليه ، بخلافها . والله تعالى أعلم .

- وأما قوله عَلِيلِهُ : « وجُعِلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً » ، فعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده (۱) : « إن من كان قبلنا كانوا لا يُصلُّون في مساكنهم ، وإنما كانوا يُصلون في كنائسهم » . وقوله : « وطهوراً » يعني به التيمم ، فإنه لم يكن في أمة قبلنا ، وإنما شرع له عَلِيلِهُ ولأمته توسعةً ورحمةً وتخفيفاً .
- وقوله عَلَيْتٍ : « وأُحِلت لي الغنائم » ، فكان مَنْ قَبْله إذا غنهوا شيئاً
   أخرجوا منه قِسْماً فوضعوه ناحية ، فتنزل نار من الساء فتحرقه .
- مه أ وقوله على : « وأعطيت الشفاعة » يريد بذلك / صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلّهم ليشفع لهم إلى ربهم ، ليفصل بينهم ويريحهم من مقام الحشر ، وهي الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم ، لما خصه الله به من الفضل والتشريف ، فيذهب إلى الجنة قبل الأنبياء ، وقول الخازن له : بك أمرت ") ، لا أفتح لأحد

ولفظه : « فلا يَحِلُ لكافر يجد ريح نَفسِه إلا مات ، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه »
 ومعنى لا يحل : لا يكن ولا يقع .

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ۲: ۲۲۲ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . الخ قال أحمد مجمد شاكر : إسناده صحيح . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۰ : ۳۱۷ ، واختصره قليلاً من وسطه ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات . انظر المسند بشرح أحمد محمد شاكر ۱۲ : ۷۰۲۹ رقم الحديث / ۷۰۱۸ / .

<sup>(</sup>Y) في « ب » : فيذهب فيقعقع باب الجنة ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فيقول : محمداً . فيقول : =

قبلك . وهذه خصوصية أيضاً ليست إلا له من البشر كافة ، فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى في ذلك كا جاء في الأحاديث الصحاح (۱) ، وهذه هي الشفاعة الأولى التي يختص بها دون غيره من الرسل . ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء الله من أهل الكبائر من النار من أمته ، ولكن الرسل يشاركونه في هذه الشفاعة ، فيشفعون في عصاة أمهم ، وكذلك الملائكة ، بل والمؤمنون كا في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعد : فيقول الله تعالى « شفَعتِ الملائكة ، وقد النبيون ، وشفَع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين » وذكر الحديث . وقد استقصى هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزيمة في آخر كتاب التوحيد . وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم (۱) في كتاب ( السنة ) له ، وكذلك هي مبسوطة بسطاً حسناً في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات ، وأبو موسى بسطاً حسناً في حديث الصور الذي رواه الطبراني في المطولات ، وأبو موسى

<sup>=</sup> بك أمرت ، أن لا أفتح لأحد قبلك .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب قوله تعالى : لما خلقت بيدي ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) و ( باب في قول النبي ﷺ : أنا أول من يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بطوله في كتاب الايمان ( باب معرفة طريق الرؤية ) .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن أبي عاصم : هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، ويقال له : ابن النبيل . عالم بالحديث ، من أهل البصرة ، ولي قضاء أصبهان ٢٦٩ ـ ٢٨٢ هـ له نحو ٥٠٠ كتاب ، منها « المسند الكبير » و « الآحاد والمثان » و « كتاب السنة » و « الديات » و « الأوائل » ولكن كتبه ذهبت بالبصرة في فتنة الزنج ، قال الذهبي : وقع لنا جملة من كتبه . توفي سنة ٢٨٧ هـ . انظر البداية والنهاية لابن كثير ١١ : ٢٤ . والأعلام ١ : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الطبراني : سلمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير اللخمي الشامي ، من كبار المحدثين ، أصله من طبرية الشام ، وإليها نسبته ، له ثلاثة كتب في الحديث ، منها « المعجم الصغير » ، وله كتب في التفسير ، والأوائل ، ودلائل النبوة ، تـوفي سنة ٣٦٠ هـ في أصفهان ، انظر وفيات الأعيان ٢ : ٢٩٧ .

المديني (١) الأصبهاني ، وغيرُهما بمن صنف في المطولات . وقد جمع الوليد بن مسلم (١) عليه مجلداً ، وقد أفردت إسناده في جزء ، فأما رواية أصحاب الكتب الستة كالصحيحين وغيرهما ، فإنه كثيراً ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو تقديم وتأخير ، ويظهر ذلك لمن تأمله ، والله أعلم .

ثم رأيت في صحيح البخاري شيئاً من ذكر الشفاعة العظمى ، فإنه قال في كتاب الزكاة « باب من سأل الناس تكثراً » : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، قال : سمعت حمزة بن عبيد الله بن عررضي الله عنها قال : قال رسول الله على قال : قال رسول الله على قال : ها لا الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعة لحم » . وقال : « إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العَرَقُ نصفَ الأذن ، فبينا هم كذلك ، استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد » . وزاد عبيد الله بن يوسف حدثني المليث عن أبي جعفر : « فيشفَع ليُقضَى بين الخلق / فيشي حتى يسأخذ كما الباب ، فيومئذ يبعثه الله مقاماً محوداً ، يحمدُه أهل الجمع كلم » . فهذه هي الشفاعة العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم ، بعد أن يُسأل كل واحد منهم أن يقوم فيها ، فيقول : لست هُنَاكُ<sup>(7)</sup> ، اذهبوا إلى فلان ، فلا يزال الناس من رسول الى رسول حتى ينتهوا إلى محمد عليظ ، فيقول : أنا لها ، فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلم عند الله تعالى ، ليفصل بينهم ، ويريح بعضهم من بعض .

<sup>(</sup>۱) أبو موسى المديني الأصبهاني : هو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني من حفاظ الحديث المصنفين فيه ، مولده ووفاته في أصبهان ، من كتبه « الأخبار الطوال » و « اللطائف » و « الوظائف » قال السبكي : وفضائله كثيرة ونسبته « المديني » إلى مدينة أصبهان ، توفي سنة ٥٨١ هـ . انظر الأعلام ٧ : ٢٠٢ \_ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الوليد بن مسلم: هو الحافظ الأموي ، صاحب كتاب المغازي ، توفي بذي المروة وهو قافل من الحج سنة ١٩٥ هـ . انظر الأعلام ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) لست هناكم : معناه لست أهلاً لذلك .

ثم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر ، منها في (القياد خلق ممن أدخل النار . ثم هو أول شفيع في الجنة ، كا رواه الإمام أحمد في مسنده ، عن الختار بن فُلْفُل عن أنس قال : قال رسول الله عِنْ إلله عَنْ : « أنا أول شافع الله على الجنة » . وهو شفيع في رفع درجات بعض أهل الجنة ، وهذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والمعتزلة ، ودليلها : ما في صحيح البخاري من رواية أبي موسى أن عمّه أبا عامر لما قتل بأوطاس ، قال رسول الله عَنْ إللهم اغفر لعُبَيْد أبي عامر ، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك (اللهم ارفع درجته الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد : « اللهم ارفع درجته الله على أن شاء الله تعالى في الشفاعة جزءاً لبيان أقسامها وتعدادها وأدلة ذلك إن شاء الله تعالى .

• وأما قوله عَلَيْكُم : « وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » ، فمعناه في الكتاب العزيز ، وهو قوله عز وجل : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليُبَيِّنَ لهم (٥) ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وإن من أمةٍ إلا خلا

<sup>(</sup>١) في الأصل «ثم له بعد ذلك ثفاعات أخر ، منها أربع في إنقاذ » والصحيح ما أثبتناه ، وفي شرح المواهب ٥ : ٣٤٢ . وعبارة النووي : للنبي وَلِيلِي شفاعات خمس : الثفاعة العظمى للفصل ، وفي جماعة يدخلون الجنة بغير حساب ، وفي ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها ، وفي ناس دخلوها فيخرجون منها ، وفي رفع درجات ناس في الجنة .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٣ : ١٤ والختار بن فَلْفُل بضم الفاءين ولامين الأولى ساكنة ، مولى عرو بن حريث ، صدوق له أوهام ، روى له أبو داود والترمذي والنسائي . وروى مسلم في كتاب الإيمان ( باب في قول النبي عَلِيلَةٍ : أنا أول الناس يشفع في الجنة . . ) الحديث عن الختار بلفظ « أنا أول الناس يشفع في الجنة » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المغازي (باب غزوة أوطاس) ولفظه : « اللهم اغفر لعبَيْد أبي عامر ، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس » .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم في كتاب الجنائز ( باب في إغماض الميت ، والدعاء له إذا حُضر ) ولفظه « اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين . . » .

<sup>(</sup>٥) ابراهيم : ٤ .

فيها نذير (۱) ﴾ ، فكان النبي بمن كان قبلنا لا يُكلّف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله ، وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى : ﴿ قل يا أيها الناس إني رسولُ الله إليكم جميعاً (۱) ﴾ وقال تعالى : ﴿ لأنذركم به ومَنْ بَلَغَ (۱) ﴾ وقال تعالى : ﴿ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده (۱) ﴾ وقال تعالى : ﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلم ، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد (۱) ﴾ . وفي آي كثير من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين ، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم ، وعربهم وعَجمِهم ، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر ، وبلغ عن الله رسالته .

ومن خصائصه / على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أنه: أكملهم ، وسيدهم ، وخطيبهم ، وإمامهم ، وخاتمهم ، وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حيّ ليؤمننَّ به ولينصرنَّه ، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك ، قال الله تعالى : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننَّ به ولتنصرنّه قال : أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا : أقررنا ، قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين (١) ﴾ يقول تعالى : مها آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ بعد هذا المشاهدين الله فعليكم الإيمان به ونصرتُه . وإذا كان هذا الميثاق شاملاً لكل منهم تضن أخذه لحمد على المحمد على على ، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه .

<sup>(</sup>١) فاطر : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٩.

<sup>(</sup>٤) هود: ۱۷ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ۲۰ .

<sup>(</sup>٦) أل عمران : ٨١ .

- ومن ذلك أنه عَلِيْكُ ولد مسروراً مختوناً (۱) كما ورد في الحديث الذي (۲) جاء من طرق عديدة لكنها غريبة ، وقد قيل : إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي (۲) في كتاب ( تلقيح الفهوم ) .
- ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه ، ومعجزته عَلَيْ باقية بعده إلى ما شاء الله ، وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه ، الذي تحدَّى الإنسَ والجنَّ أن يأتوا عِثله ، فعجزوا ، ولن يكنهم ذلك أبداً إلى يوم القيامة .
- ومن ذلك أنه عَلِيهِ أُسْري به إلى سدرة المنتهى ، ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة ، وهذه من خصائصه عَلِيهِ ، إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل للبراق حين جمح لمّا أراد عَلِيه أن يركبه : « اسكن فوالله ما ركبك خير منه » ، وكذا قوله في الحديث : « فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء » ؛ ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم ، إلا أننا نعلم أنه عَلِيهِ لم يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه ؛ للتعظيم ، ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كا جاء في الحديث : « ثم سلوا الله منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش كا جاء في الحديث : « ثم سلوا الله

<sup>(</sup>۱) زیادة من « ب » .

<sup>(</sup>٢) مسروراً : اسم مفعول من السرّ بالضم ـ وهو ما تقطعه القابلة من سرة الطفل . قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفاء ص ٨ : أخرج ابن سعد والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس عن أبيه قال : وَلد النبي يَهِيُ مُعتوناً مسروراً . وأخرج ابن جميع في معجمه بسند واوعن ابن عباس رضي الله عنها ولم يذكر أباه .

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج بن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ، أبو الفرج ، علاَّمة عصره في التاريخ والحديث ، كثير التصانيف ، مولده ووفاته ببغداد ، له نحو ثلاثمائة مصنف ، منها « تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والآثار » وهو الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله تعالى ، وقد طبعت قطعة منه ، و« تلبيس إبليس » و « زاد المسير » و « صفة الصفوة » و « مناقب عمر بن الخطاب » . انظر البداية والنهاية ١٣ : ٢٨ والأعلام ٢٠ : ٠٠ .

لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو(١) » صلام .

- ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية ، كان ٨٨ ب قولها ذلك معصوماً من الخطأ ، بل يكون اتفاقها ذلك صواباً وحقاً / كا قرَّر ذلك في كتب الأصول ، وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها .
  - ومن ذلك أنه عَلِي أوّلُ من تنشق عنه الأرض.
- ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صُعِق الناس يوم القيامة يكون هو أوَّلهم إفاقة ، كا أخرجاه في الصحيحين أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين ، فلطمه رجل من المسلمين ، وترافعا إلى رسول الله علي ، فقال : « لا تفضلوني على موسى ، فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أوَّل من يُفيق ، فأجد موسى باطشاً أن بقاعة العرش ، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله » وفي رواية : « أم جوزي بصعقة الطور » . وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر . وغَيْرُه في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري أن من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي الله عنه قال : قال رسول الله علي الله عنه قال : قال رسول الله علي المناس المناس الله علي الله عنه قال : قال رسول الله علي الله عنه قال : قال رسول الله علي الله عنه قال : قال رسول الله علي المناس المناس الله علي الله عنه قال : قال رسول الله علي المناس الله عنه قال : قال رسول الله علي المناس المناس المناس الله عنه قال : قال رسول الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال الله عنه قال : قال رسول الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عنه قال : قال رسول الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عنه قال : قال رسول الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال من القبر المناس القبر القبر القبر المناس المناس القبر المناس ال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتباب الصلاة ( بـاب استحبـاب القول مثل قول المؤذن لمن سمعـه ثم يصلي على النبي عَلَيْتُهُ ، ثم يسأل الله له الوسيلة ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب في المشيئة والإرادة ) ورواه مسلم في كتــاب الفضــائل ( باب من فضائل موسى ﷺ ) .

<sup>(</sup>٣) باطشاً : البطش ، التناولُ بشدة عند الصولة ، والأخذُ الشديد . وفي الحديث « فإذا موسى باطش بجانب العرش » أي متعلق به بقوة . انظر لسان العرب ٨ : ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب قول الله تعالى : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر . . ) .

« لا تُخَيِّروني على الأنبياء ، فإن الناس يُصْعَقون يوم القيامة ، فأكون أول من تنشق عنه الأرض ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أكان من صُعِق أم جُوزي بصعقته الأولى » . وهذا اللفظ مشكل ، والحفوظ رواية البخاري (۱) عن يحيى بن قَزَعَة ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، فذكر قصة اليهودي إلى أن قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّة : « لا تخيروني على موسى فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأصعق معهم ، فأكون أول من يُفيق ، فأجد موسى . . » وذكر الحديث . فهذا نص صريح لا يحتل تأويلاً : أن هذه الإفاقة عن صَعْق لا عن موت ، وهذا حقيقة الطور » وبرا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

• ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة ، ويُبعَث هو وأمته على نَشَر من الأرض دون سائر الأمم ، يأذن الله له ولهم بالسجود في الحشر دون سائر الأمم ، كا رواه ابن ماجه (٢) عن جبارة بن المغلّس الحِمّاني : حدثنا عبد الأعلى بن الم أبي المساور ، / عن أبي بردة ، عن أبيه أبي موسى قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ، أذن لأمة محمد في السجود ، فيسجدون له طويلاً ، ثم يقال : ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار » . وجبارة

<sup>(</sup>١) هذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب الرقاق ( باب نفخ الصُّور ) في كتاب التوحيد كا ذكرنا في تعليقنا رقم ( ٢ ) ص ( ٢٨٨ ) وفي كتاب الخصومات ( باب ما يُذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (باب صفة أمة محمد على الزوائد: روى مسلم معناه، وأثم سؤق الحديث عن أبي بردة، عن أبيه، بإسناد أصح من هذا. ومع ذلك فقد أعله البخاري. وقوله « قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار »: ليس المراد منه أنهم يدخلون بجرد أنهم فداء هذه الأمة، بل إنهم يُدخلونهم النار لاستحقاقهم لذلك، ويكتفى بدخولهم عن دخول هذه الأمة، فصاروا فداء. والله أعلم.

- ضعيف . وقد صحَّ من غير وجه أنهم أول الأمم يُقضَى بينهم يوم القيامة .
- ومن ذلك أنه صاحبُ الحوضِ المورود ، وقد روى الترمذي () وغيره : أن لكل نبي حوضاً . ولكن نعلم أن حوضه علي أعظمُ الحياض وأكثرها وارداً .
- ومن ذلك أن البلد الذي بُعِث فيه أشرف بقاع الأرض ، ثم مُهَاجَرُه على قول الجمهور ، وقيل : إن مهاجَرَه أفضل البقاع كا هو مأثور عن مالك بن أنس رحمه الله وجمهور أصحابه . وقد حكى ذلك عياض (۱) السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم ، ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض . وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي (۱) وابن بطال (۱) وغيرهما ، وأصل ذلك ما روي أنه لما مات علي المنافق المنافق على أن الله عنه : إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه . وذكره عبد الصد بن عساكر (۵) في كتاب (تحفة الزائر) . ولم أره بإسناد .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة (باب ما جاء في صفة الحوض) وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي عليه المسلاً، ولم يذكر فيه عن سمرة، وهو أصح.

<sup>(</sup>٢) عياض السبتي : هو القاضي عياض بن موسى ، صاحب كتاب « الشفاء » وقد تقدمت ترجمته ص ( ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القطربي، فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث، مولده في باجة بالأندلس، رحل إلى الحجاز وبغداد والموصل وحلب ودمشق، ثم عاد إلى الأندلس، من كتبه «أحكام الأصول» و« المنتقى» في شرح موطأ مالك و « شرح المدونة » توفي سنة ٤٧٤ هـ. انظر الأعلام ٣: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ابن بطال : على بن خلف بن عبد الملك بن بطال ، أبو الحسن ، عالم بالحديث من أهل قرطبة ، له « شرح البخاري » توفي سنة ٤٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٥) عبد الصد بن عساكر : هو عبد الصد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقي ، ثم المكي . حافظ للحديث ، مولده بدمشق ، انقطع بمكة نحو أربعين سنة ومات =

• ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته كا رواه أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنها ، عنه عليه أنه قال : « لا نورَث ما تركنا فهو صدقة » . أخرجاه من الموجهين (۱ ولكن روى الترمذي (۱ بإسناد جيد في غير ( الجامع ) عن أبي بكر رضي الله عنه أنه عليه قال : « نحن معشر الأنبياء لا نورَث » فعلى هذا يكونون قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين .

#### فصل

ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه على كان تنام عيناه ولا ينام قلبه ، وكذلك الأنبياء . وجاء في الصحيح (٢) : « تراصُوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري » ، فحمله كثير على ظاهره ، والله أعلم ، وقال أبو نصر بن الصباغ (٤) : ٩٠ ب كان ينظر من ورائه كا ينظر من قُدّامه ، ومعنى ذلك التحفظ والحس . / وجاء في حديث رواه أبو يعلى (١) المُوصلي في مسنده عن أنس مرفوعاً « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلُون » .

المدينة ، وهو غير ابن عساكر المؤرخ ( علي بن الحسن ) . من كتبه : « فضائل أم المؤمنين خديجة » و « أحاديث عيد الفطر » و « فضل رمضان » توفي سنة ٦٨٦ هـ . انظر الأعلام ٤ : ٣٣ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الفرائض ( باب قول النبي ﷺ : لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة ) . ورواه مــلم في كتاب الجهاد والسير ( باب قول النبي ﷺ : لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الشمائل ( باب ما جاء في ميراث رسول الله ﷺ ) بإسناد جيد كا قال ابن كثير رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأذان ( باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ) .

<sup>(3)</sup> أبو نصر بن الصباغ : هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ـ أبو نصر ـ بن الصباغ : فقيه شافعي . من أهل بغداد ، كانت الرحلة إليه في عصره ، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت . من كتبه « الشامل » في الفقه ، و « تذكرة العالم » و « العُدة » في أصول الفقة . انظر وفيات الأعيان ١ : ٣٠٣ والأعلام ٤ : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى التهيي الموصلي ، ولد سنة ٢١٠ هـ في الموصل ، وعندما كان =

# [ القسم الثاني ]

# [ ما اختص به دون أمته ، وقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء ]

القسم الثاني من الخصائص ما كان مختصاً به دون أمته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء ، وهذا هو المقصود الأول فلنذكره مرتباً على أبواب الفقه .

## كتاب الإيمان

• فن ذلك أنه كان معصوماً في أقواله وأفعاله ، لا يجوز عليه التعمّد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا يُقرّ فيبقى عليه (۱) ، فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى . فلهذا قال كثير من العلماء : لم يكن له الاجتهاد ؛ لأنه قادر على النص . وقال آخرون : بل له أن يجتهد ، ولكن لا يجوز عليه الخطأ ، وقال آخرون : بل لا يُقرّ عليه . فعلى الأقوال كلّها هو واجب (العصة ) (۱) لا يُتصور استرار الخطأ عليه ، بخلاف سائر أمته ، فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفرداً ، فأما إذا اجتمعوا كلّهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كا تقدم .

في الخامسة عشرة من عمره بدأ رحلاته في طلب العلم ، فرحل إلى بغداد ، حيث سمع الحديث من أحمد بن حاتم الطويل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن الجعد ، ويعتبر من الثقات ، وعرف في المقام الأول بكتابه ( المسند ) وهو مخطوط ، وقد علمنا أن طالباً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يقوم بتحقيقه ، توفي أبو يعلى سنة ٣٠٧ هـ . انظر البداية والنهاية لابن كثير ١١٠ د وتاريخ التراث العربي ١ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>۱) ولا يُقَرَّ فيبقى عليه : أي لا يقر الخطأ من فعل رسول الله عَلِيَّةِ فيبقى عليه ، بـل ينزل الوحي بتصحيحه ، كا في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لَمْ تَحْرَمُ مَا أَحْلِ الله لك ... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من « ب » .

• ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلّف وحده من العلم ما كلّف الناس بأجمعهم ، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنها عن رسول الله علي قال : « بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الرّي يجري في أظفاري ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قالوا : فما أوّلت ذلك يا رسول الله ؟ قال : العلم » . رواه مسلم (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل عمر رضي الله عنه) قال النووي وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكها في كثرة النفع، وفي أنها سبب الصلاح، فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقُوت للأبدان بعد ذلك. والعلم سبب لصلاح الدنيا والآخرة، انظر صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٤: ١٨٦.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (باب فضل عائشة رضي الله عنها) ولفظه: عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلِيَة يوماً: «يا عائش! هذا جبريل يقرئك السلام». فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى ؟! تريد رسولَ الله عَلِيَّة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الكسوف ( باب الصدقة في الكسوف ) ورواه مسلم في كتاب الصلاة ( باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما ) .

- ٩١ أ ساجداً لله ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيراً وما تلذذم / بالنساء على الفُرُش ، ولخرجم إلى الصَّعُدَات تجارون إلى الله » والله ! لوددت أني شجرة تعضد شجرة تعضد . رواه ابن ماجه (١) ، قال البيهقي : يقال إن قوله : شجرة تعضد من قول أبي ذر ، والله أعلم .
- ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى ، وكان يحرُم عليه أن يَمُدُّ عينيه إلى ما مُتع به المترفون من أهل الدنيا ، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر (٢) .
- ومن ذلك أنه لم يكن له تعلّم الشعر ، قال الله تعالى : ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ (٢) ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله عنها قال : سمعت رسول الله عنها يقول : « مأبالي مأتَيْتُ إن أنا شربت ترْيَاقاً أو تعلقت تمية ، أو قلت الشعر من قبل نفسي » (واه أبو داود ، فلهذا قال أصحابنا : كان يحرم عليه تعلم الشعر .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ( باب الحزن والبكاء ) وفي الترغيب والترهيب للمنذري ٤: ٢٦٥ : رواه البخاري باختصار ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد .

و « أطت » : الأطيط : صوت الأقتاب ، وأطيط الإبل : أصواتها وحنينها . أي أن كثرة ما في الساء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت . و « الصعدات » : الطرق ، جمع صعد ، وصعد : جمع صعيد . فهي جمع الجمع .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ وَلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لِنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ) طه : ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) يس: ٦٩. قال أبو إسحاق الزجاج: معنى (وما علمناه الشعر) وما علمناه أن يشعر، أي ما جعلناه شاعراً، وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً من الشعر. وكذلك ما وافق وزنه وزن الشعر من القرآن أو كلام رسول الله عليه على من أي الشعر ليس بشعر. ومعنى «وما ينبغي له »: أي وما ينبغي له أن يقول الشعر لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه ؛ فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. باختصار عن تفسير القرطبي ١٥: ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الطب ( باب في الترياق ) والترياق : بكسر فسكون ، أنواع : بعضه =

• ومن ذلك أنه لم يكن يُحسن الكتابة ، قالوا : وقد كان يحرم عليه ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ (۱) وقال تعالى : ﴿ وما كنتَ تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بهينك إذاً لارتاب المبطلون ﴾ (۱) . وقد زع بعضهم أنه عليه لم يت حتى تعلم الكتابة . وهذا قول لا دليلَ عليه ، فهو مردود ، إلا ما رواه البيهقي (۱) من

يشتمل على شيء من لحوم الأفاعي ، وهذا هو الذي حرمه ، فإذا لم يكن منه من لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله . والتهية : خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع العين والآفات ، واعتقاد هذا جهل وضلال . قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية ، قال البخاري : في بعض حديثه بعض المناكير ، كحديثه في المصريين . وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو هذا . انظر سنن أبي داود بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، هامش ٤ : ١٠ ، وحاشية عون المعبود ٤ : ٢ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح (باب لم يكن له أن يتعلم شعراً ولا يكتب ) وقال : هذا حديث منقطع وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين ، والله تعالى أعلم .

وعلى فرض أن النبي على كلمات يسيرة بخط يده يوم الحديبية ، كا يدل ظاهر رواية في البخاري ، فإن هذا لا يعني إتقانه الكتابة ، ولا يخرجه بالتالي عن كونه أمياً ، وهذا ما مال إليه الذهبي في تذكرة الحفاظ ، فقد أخرج في ترجمة ابن مندة بسنده إلى عوف بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال : « ما مات النبي على حتى قرأ وكتب » . ثم قال الذهبي عقبه : قلت : وما المانع من جواز تعلم النبي على الكتابة بعد أن كان أمياً لا يدري ما الكتابة ، فلعله لكثرة ما أملى على كتّاب الوحي وكتاب السنن والكتب إلى الملوك ، عرف من الخط وفهمه ، وكتب الكلمة والكلمتين ، كا كتب اسمه الشريف يوم الحديبية « محمد بن عبد الله » وليست كتابته لهذا القدر اليسير مما يخرجه عن كونه أمياً ، ككثير من الملوك أميين ويكتبون العلامة ( ككتابة أسائهم أو توقيعاتهم المميزة ) تذكرة الحفاظ ٢ : ٢٥ . وانظر ويكتبون العلامة ( ككتابة أسائهم أو توقيعاتهم المميزة ) تذكرة الحفاظ ٢ : ٢٥ . وفي الموضوع مبسوطاً في « التراتيب الإدارية » للشيخ عبد الحي الكتاني ١ : ١٢٢ - ١٧٧ . وفي « خصائص النبوة » لابن الملقن ص ٣٦ - ٢٧ ، و « تلخيص الحبير » لابن حجر ٢ : ١٢١ -

حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل ، عن مجالد ، عن عون بن عبد الله ، عن أبيه قال : لم يمت رسول الله عَيَّلِيَّةٍ حتى كتب ، وقرأ . وقال مجالد : فذكرت ذلك للشعبي فقال : قد صدق ، سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك . ويحيى هذا ضعيف ، ومُجالد فيه كلام . وهكذا ادَّعى بعض علماء المغرب أنه كتب عَلِيه صُلْحَ الحديبية ، فأنكر ذلك عليه أشدَّ الإنكار وتُبرِّئ من قائله على رؤوس صُلْحَ الحديبية ، فأنكر ذلك عليه أشدَّ الإنكار وتُبرِّئ من قائله على رؤوس المنابر ، وعملوا فيه الأشعار ، وقد غرَّه في ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري : « فأخذ رسول الله عَلِيهِ فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله المنابر ، وقد عُلِم أن المقيد يقضي على المطلق ، ففي الرواية الأخرى : « فأمر علياً فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله عَلِيهِ » . وقد عُلِم أن المقيد يقضي على المطلق ، ففي الرواية الأخرى : « فأمر علياً فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله عَلِيهِ » . .

• ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره ، فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه : أن مَنْ كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . ٩٢ ب رُوي هذا الحديث من طريق نيّف وثمانين صحابياً : / فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس ، وأبي هريرة ، والمغيرة بن شعبة ، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام ، وسلمة بن الأكوع ، وعبد الله بن عمرو ، ولفظه : « بلّغوا عني ولو آية ، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » في مسند أحمد : عن عثان ، وعمر ، وأبي سعيد ،

<sup>(</sup>١) ممن ادعى ذلك : أبو الوليد الباجي ، وقد تقدمت ترجمته ص ( ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣و٣) رواهما البخاري في كتاب الصلح ( باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان ، ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتأب العلم ( بـاب إثم من كــذب على النبي ﷺ ) ورواه مسلم في كتــاب الإعان ( باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب ما ذكر عن بني إسرائيل ) .

ويفيد قول النبي عَلِيْقُةِ « وحدَّثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج » جواز التحدث عما جرى لبني إسرائيل ؛ لأخذ العبرة والعظة ، شريطة أن لا يكون الحديث مما ثبت كذبه ، لتعارضه مع نص شرعي أو فساد في سنده .

وواثلة بن الأسقع ، وزيد بن أرقم . وعند الترمذي عن ابن مسعود . ورواه ابن ماجه عن جابر وأبي قتادة . وقد صنَّف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي (۱) ، ويحيي بن صاعد (۱) ، والطبراني ، والبزار ، وابن مندة ، وغيرهم من المتقدمين . وابن الجوزي ، ويوسف (۱) بن خليل من المتأخرين . وصرَّح بتواتره ابن الصلاح ، والنووي ، وغيرها من حفاظ الحديث ، وهو الحق ؛ فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمداً مستجيزاً لذلك . واختلفوا في المتعمد فقط ، فقال الشيخ (۱) أبو محمد يكفر أيضاً ، وخالفه الجمهور . ثم لو تاب فهل تقبل روايت ، على قولين : فاحمد بن حنبل ويحيى بن معين (۱) وأبو بكر

<sup>(</sup>۱) إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي ، أبو إسحاق ، من أعلام المحدثين ، كان حافظاً للحديث ، عارفاً بالفقه ، بصيراً بالأحكام ، قياً بالأدب ، زاهداً ، أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردها ، تفقه على الإلمام أحمد ، ومن كتبه : « غريب الحديث » و « المناسك » و « دلائل النبوة » توفي سنة ٢٨٥ هـ . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٢ : ١٤٧ . والأعلام ١ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن صاعد : هو يحيى بن محمد بن صاعد ، أبو محمد ، الهاشمي بالولاء ، البغدادي ، من أعيان حفاظ الحديث ، رحل إلى الشام ومصر والحجاز ، له « تصانيف » في السنن مرتبة على الأحكام ، قال أبو على النيساوي : لم يكن بالعراق من أقران ابن صاعد أحد في فهمه ، والفهم عندنا أجل من الحفظ . توفي سنة ٣١٨ هـ . انظر الأعلام ٩ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) يوسف بن خليل: بن قراجا بن عبد الله ، أبو الحجاج ، محدث ، حنبلي ، ولد وتفقه بدمشق ، وقام برحلة إلى بغداد وأصبهان ومصر ، فكان أوسع معاصريه رحلة وأكثرهم كتابة ، وجمع لنفسه « معجماً » عن أزيد من خسائة شيخ ، وكتب بخطه كثيراً ، واستوطن حلب في آخر عمره ، وتوفي بها . قال الذهبي : روى عنه خلق كثير . انظر شذرات الذهب ٥ : ٣٤٣ . والأعلام ٩ : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الشيخ أبو محمد : هو والد إمام الحرمين ، واسمه عبد الله بن يوسف ، وشهرته الجويني ، من علماء التفسير واللغة والفقه ، من كتبه « التفسير » و « التبصرة والتذكرة » و « الجمع والفرق » في فقه الشافعية ، وله رسائل منها : « إثبات الاستواء » توفي سنة ٤٣٨ هـ . انظر الأعلام ٤ : ٢٩٠ .

<sup>(</sup>a) يحيى بن معين : بن عون بن زياد المري بالولاء ، البغدادي ، أبو زكريا ؛ من أمَّة الحديث =

الحُمَيْدي (۱) قالوا: لا تُقبل ، لقوله عَلَيْكُم « إن كذباً علي ليس ككذب على أحد ، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار »(۱) ، قالوا: ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق ، وكذلك الكذب عليه ، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع ، فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه ، فرقاً بين الكذب عليه والكذب على غيره . وأما الجمهور فقالوا: تقبل روايته ، لأن قصارى ذلك أنه كفر ، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته ، وهذا هو الصحيح .

● ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقاً كا جاء في الحديث: « فإن الشيطان لا يتمثل بي »<sup>(۲)</sup> ، لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في الخياة الدنيا ، كا رواه النسائي<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس . واتفقوا أن من نقل عنه حديثاً

ومؤرخي رجاله . نعته الذهبي : بسيد الحفاظ ، وقال العسقلاني : إمام الجرح والتعديل ، وقال ابن حنبل : أعلمنا بالرجال . له « التاريخ والعلل » في الرجال ، و « معرفة الرجال » توفي بالمدينة حاجًا سنة ٢٣٢ هـ وصلى عليه أميرها .

انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١١ : ٢٨٠ ـ ٢٨٨ . والأعلام ٩ : ٢١٨ ـ ٢١٩ .

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الحَمَيْدي : هو محمد بن فتُوح بن عبد الله بن فتوح بن حَمَيْد الأزدي الميورقي الحَمَيْدي ، أبو عبد الله مؤرخ محمدث ، أندلسي من أهل جزيرة ميورقة أصله من قرطبة ، وهو صاحب « ابن حزم » وتلميذه ، رحل إلى مصر ودمشق ومكة ، وأقام ببغداد وتوفي فيها سنة ٨٨٨ هـ . من كتبه « جذوة المقتبس » و « الذهب المسبوك في وعظ الملوك » و « نوادر الأطباء » . انظر الأعلام ٧ : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجنائز ( باب ما يكره من النياحة على الميت ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في التعبير ( بــاب من رأى النبي ﷺ في المنــام ) ورواه مسلم في الرؤيــا ( بــاب قول النبي ﷺ : من رآني في المنام فقد رآني ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس ١ : ٢٨٦ قبال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨ : ٢٧٢ وفي ٢٧٢ : ورجاله رجال ثقات . وانظر المسند بشرح أحمد محمد شاكر ٥ : ١٣٧ رقم / ٣٤١٠ / وفي الهامش قال أحمد شاكر رحمه الله : إسناده ضعيف ، لضعف يزيد الفارسي كا بينا في / ٩٩٩ / و / ٤٩٩ / . ولم نجده في سنن النسائي .

في المنام أنه لا يُعمَل به ، لعدم الضبط في رواية الرائي ، فإن المنام محل تضعف فيه الروح وضبُطها . والله تعالى أعلم .

• ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي (۱) في سننه الكبير عن أبي العباس بن القاص في قوله تعالى : ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ (۱) قال أبو ١٩٣ أ العباس : وليس كذلك غيره حتى يموت ؛ / لقوله تعالى : ﴿ ومن يَرْتبِدُ منكم عن دينه فيت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ﴾ (۱) قال البيهقي : كذا قال أبو العباس العباس و فه في في أن المراد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم المطلق محمول على المقيد . انتهى كلامه . قلت : وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه ، وما كان ينبغي أن يُذكر ، لولا ما يُتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه ، وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحاً أولى ، والله أعلم .

• ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين ، أي أنه لم يكن له أن يومئ بطَرْفه خلافَ ما يُظهره كلامه ، فيكون من باب اللمز ، ومُسْتند هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح حين كان قد أهدر عَلَيْكَ دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء ، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : يا رسول الله بايعه ، فتوقف عَلَيْنَ رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله ، ثم بايعه ، ثم قال لأصحابه : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح ( باب قوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ) ٧ : ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو العباس : هو أحمد بن أبي أحمد بن القاص ، صاحب كتاب ( التلخيص ) وقد سبقت ترجمته ص ٢٨٠ .

فيقتله ؟! فقالوا : يا رسول الله هلا أومأت إلينا فقال : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين (١) .

#### كتاب الطهارة

• فن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك ، ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر : أن رسول الله عليه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر ، فلما شَقَّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة . أخرجه أبو داود (۱) . فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك ، وهو الصحيح عند الأصحاب ، قاله أبو زكريا (۱) ، ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله علي قال : « لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي (۱) . وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله على الله الله على الله ع

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الحدود ( باب الحكم فين ارتبد ) ورواه النسائي في التحريم ( باب الحكم في المرتبد ) وفي سنده إساعيل بن عبد الرحمن السدي ، أخرج له مسلم ، ووثقه أحمد بن حنبل ، وتكلم فيه غير واحد .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب السواك ) وقد صحح ابن خزيمة وغيره هذا الحديث ، ولكن في إسناده محمد بن إسحاق ، وقد رواه بالعنعنة ، وهو مدلس ، فإسناد الحديث على هذا ليس بجيد . انظر شرح الزرقاني على المواهب ٥ . ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو زكريا : هو يحيي بن شرف الدين النووي ، وقد تقدمت ترجمته ص ( ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس ١ : ٢٣٧ ، ٢٨٥ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ : ٩٨ : رجاله ثقات . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر المسند بتحقيق أحمد محمد شاكر ٤ : ٢ رقم الحديث / ٢١٢٥ / .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح ( بساب مسا روي عنسه من قولسه : أمرت بالسواك حتى خفت أن يُدُردني ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا علي بن محمد المروزي ، حدثنا عبد العزيز بن حاتم ، حدثنا أحمد بن عمر القاضي ، حدثنا أبو تميلة ، حدثنا خالمد بن ح

البخاري<sup>(۱)</sup>: هذا حديث حسن . وقال عبد الله بن وهب : حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عمرو مولى المطلب ، عن المطلب بن عبد الله ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَرَالِيَّةٍ / قال : « لقد لزِمْتُ السواك حتى تخوفت أن يُدْرِدَنِي »<sup>(۱)</sup> . رواه البيهقي ، وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة ، فيُشْكِل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله عَرَالِيَّةِ : « أُمرت بالسواك حتى خشيت أن يُكتبَ علي »<sup>(۱)</sup> ، ولهذا قال بعض أصحابنا : إنه لم يكن واجباً عليه بل مستحباً .

• ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوؤه بالنوم ، ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه على الله عتى نفخ ، ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ . وسببه ما ذُكِر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت : يا رسول الله ، تنام قبل أن توتر ؟ فقال : « يا عائشة ، تنام عيناي ولا ينام قلبي » ، أخرجاه (٥) . واختلفوا : هل كان ينتقض وضوؤه بس النساء ؟ على وجهين ،

عبيد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن أم سلمة . وقال عقبة : ورواه غيره - أي غير أحمد بن عمر القاضي - عن أبي تُميلة يحيى بن واضح . قال البخاري رحمه الله : هذا حديث حسن . وفي مجمع الزوائد : ٢ : ٩٩ . رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ، وفي بعضهم خلاف .

<sup>(</sup>۱) انظر السنن الكبرى للبيهقى ۲: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في كتاب النكاح ( باب ما روي عنه من قوله : أمرت بالسواك حتى خفت أن يُدُرِدَني ) . وفي مجمع الزوائد ٢ : ٩٩ رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . ومعنى يُدُردَني : أي يَذْهب السِّواك بأسناني .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحد في المسند ٣: ٤٩٠ ، وإسناده حسن ، وقال المنذري وغيره : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس . انظر شرح الزرقاني على المواهب ٥: ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الوضوء ( باب التخفيف في الوضوء ) ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في التهجد ( باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره ) ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ) .

والأشهر منها الانتقاض . وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم : أنها افتقدت رسول الله على في المسجد ، فوقعت يدها عليه وهو ساجد ، وهو يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطِيك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك »(۱) . وجاء من غير وجه عنها : أن رسول الله على كن يُقبِّل ثم يصلي ولا يتوضأ وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به على التخصيص لا يقنعون منه بذلك ، بل يقولون : الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل .

## • مسألة:

هل كان يحتلم ؟ على وجهين :

صحَّح النووي المنع ، ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين : كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يُصْبِح جُنُبًا من غير جماع ، غير احتلام ، ثم يغتسل ويصوم (٢) .

والأظهر في هذا التفصيل ، وهو أن يقال : إن أريد بالاحتلام فيض من البدن ، فلا مانع من هذا ، وإن أريد به ما يَحْصل من تخبُّط الشيطان ، فهو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصلاة ( باب ما يُقال في الركوع والسجود ) وفيه : فوقعت يَـدي على بطنِ قَدَمَيُّه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان .. إلخ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب الوضوء من القبلة ) عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها ، ورواه النسائي في كتاب الطهارة ( باب الوضوء من القبلة ) ، ورواه أحمد في المسند ٢ : ٢١٠ . قال أبو داود : هو مرسل ؛ إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً . لكن قال الحافظ ابن حجر : روي عنها من عثرة أوجه ؛ فهذا يجبر إرساله . وقال في تخريج أحاديث الرافعي : إسناد جيد قوي . وقال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وقال النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً . انظر شرح الزرقاني على المواهب ٥ : ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصوم ( باب اغتسال الصائم ) عن عائشة وأم سلمة ، ورواه مسلم في كتاب الصيام ( باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) عن عائشة وأم سلمة أيضاً .

معصوم من ذلك عَلَيْتُهِ . ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء ، بل قد أُغي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح ، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة (١) ، والحديث مشهور .

• ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن / يحرم عليه المكث في المسجد وهو جُنُب ، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَيَّلِيَّةٍ : « يا علي ، لا يحلُّ لأحد أن يُجْنِب في هذا المسجد غيري وغيرك »(١) . قال الترمذي : حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث . قلت : عطية ضعيف الحديث . قال البيهقي : غير محتج به ، وكذا الراوي عنه ضعيف . وقد حمله ضرار بن صرد (١) على الاستطراق ، كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه ، وهذا مشكل ، لأن الاستطراق يجوز للناس ، فلا تخصيص فيه ، اللهم إلا أن يُدّعي أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأذان ( باب إغا جُعل الإمام ليؤتم به .. ) ، ورواه مسلم في كتاب الصلاة ( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عند من مرض وسفر وغيرهما ؛ مَنْ يُصلي بالناس .. ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب المناقب (باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه) قال الترمذي: حسن غريب ... وقد سمع مني محمد بن إساعيل - أي البخاري - هذا الحديث واستغربه . ولعل كلمة الترمذي « واستغربه » كانت موجودة في أصل الخطوطة ، ثم سقطت بسهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ضرار بن صُرَد: أبو نعيم الطحان الكوفي ، قال ابن حبان: كان ضرار بن صرد فقيهاً عالماً بالفرائض ، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها السامع شهد عليه بالجرح والوهن . انظر تهذيب التهذيب ٤ : ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) على بن المنذر الطَّريقي: أبو الحسن الكوفي ، ذكر ابن السمعاني: أنه قيل له الطريقي لأنه ولم بالطريق. روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ، ذكره ابن حبان في الثقات . وقال النسائي: شيعي محضٌ ثقة . انظر تهذيب التهذيب ٢ ٢٨٦ .

من الناس سواهما ، ولهذا قال : « لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » . والله أعلم . وقال مَحْدوج الذَّهْلي ، عن جَسْرة بنت دجاجة ، عن أم سلمة قالت : دخل النبيُّ عَلِيلَةٍ صَرْحَةَ هذا المسجد فقال : « ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ، ولا لحائض ، إلا لرسول الله عَلَيلَةٍ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأساء أن تضلوا » . رواه ابن ماجه (۱) والبيهقي (۱) ، وهذا لفظه ، قال البخاري : محدوج عن جسرة فيه نظر . ثم رواه البيهقي (۱) من وجه آخر عن إساعيل بن أمية ، عن جسرة ، عن أم سلمة مرفوعاً نحوه . ولا يصح شيء من ذلك ؛ ولهذا قال القفّال (۱) من أصحابنا : إن ذلك لم يكن من خصائصه عَلَيلَةٍ . وغلّط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك (۵) . والله أعلم .

• ومن ذلك طهارة شَعْره عَلِيلَةٍ ، كا ثبت في صحيح مسلم أن عن أنس أن ومن ذلك طهارة شَعْره عَلِيلَةٍ ، كا ثبت في صحيح مسلم عَلِيلَةٍ : لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يُفرِّقه على الناس . وهذا إنما يكون

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة ( باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ) وفي مجمع الزوائد للهيثي : إسناد هذا الحديث ضعيف ، ومحدوج لم يُوثِّق ، وأبو الخطاب ـ أحد رجال السند عجمول . انظر سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ : ٢١٢ . ومعنى « صرحة المسجد » : من قولهم : صرحة الدار ؛ أي فناؤها وساحتها . ومعنى « لا يحل » : لا يحل دخوله .

<sup>(</sup>٢و٣) رواهما البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب دخوله المسجد جنباً ) ، والإسناد الأول عن إساعيل ضعيف ، كا ذكرنا عن الهيثمي ، والوجه الآخر عنه غير صحيح ، كا قال ابن كثير .

<sup>(</sup>٤) القفّال : هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ، أبو بكر الشاشي ، الملقب بفخر الإسلام ، رئيس الشافعية في العراق في عصره ، من كتبه « حلية العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء » و « الشافي » شرح مختصر المزني و « العمدة » في فروع الشافعية . توفي سنة ٥٠٧ هـ . انظر الأعلام ٢ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) وفي ذيل السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٦٥ قـال إمـام الحرمين: هَـوَّس ولا يـدري ـ أي أبـو العباس بن القاص ـ من أين قاله وإلى أي أصل أسنده، فالوجه: القطع بتخطئته.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الحج ( باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ... ) .

من الخصائص إذا حكنا بنجاسة شعر مَنْ سواه ، المنفصل عنه في حال الحياة ، وهو أحد الوجهين . فأما الحديث الذي رواه ابن عدي (() من رواية ابن أبي فديك ، عن بَريْه بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : احتجم النبي وألي غير من قال لي : « خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير » . أو قال : « الناس والدواب » . شك ابن أبي فديك ، قال : فتغيّبت به فشربته . قال : ثم سألني ، والدواب » . شك ابن أبي فديك ، وال : فتغيّبت به فشربته . قال : ثم سألني ، إبراهيم أن شربته ، فضحك . / فإنه حديث ضعيف لحال بَرَيْه هذا ، واسمه إبراهيم أن ، فإنه ضعيف جداً . وقد رواه البيهقي أن من طريق أخرى فقال : أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن غالب ، والمن الزبير يحدث عن أبيه قال : احتجم النبي وألي وأعطاني دَمَه فقال : عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال : احتجم النبي وأعطاني دَمَه فقال : « اذهب فواره ، لا يَبْحَثُ عنه سَبُع أو كلب أو إنسان » قال : فتنحيت فشربته ، ثم أتيته فقال : « ما صنعت ؟ » قلت : صنعت الذي أمرتني . قال : « ما أراك إلا قد شربته » . قلت : نعم . قال : « ماذا تلقى أمتي منك ؟! » . « هذا إسناد ضعيف لحال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي ، فإنه متروك الحديث ، وقد كذّبه يحيى بن معين ، لكن قال البيهقي : روي ذلك من وجه آخر عن أساء وقد كذّبه يحيى بن معين ، لكن قال البيهقي : روي ذلك من وجه آخر عن أساء

<sup>(</sup>۱) ابن عدي : هو عبد الله بن عبد الله بن مجمد بن مبارك القطان الجرجاني ، أبو أحمد ، علامة بالحديث ورجاله ، أخذ عن أكثر من ألف شيخ ، كان يعرف بابن القطان ، واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي ، من كتبه « الكامل » في معرفة الضعفاء والمتروكين ، و « الانتصار » على مختصر المزني في فقه الشافعية ، ومعجم في أسماء شيوخه . وهو من الأئمة الثقات في الحديث ، توفي سنة ٢٦٥ هـ . انظر الأعلام ٤ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) بُرَيْه : هو بريه بن عمر بن سفينة مولى رسول الله وَ الله عن جده ، واسمه إبراهيم فخفف . قال البخاري : إسناده مجهول . وقال أبن عدي : أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات ، وأرجو أنه لا بأس به . انظر ميزان الاعتدال للذهبي ١ : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي : في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب تركه الإنكارَ على من شرب بوله ودمه ) .

بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمّه (١) علي (١) .

قلت: فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته عليه حتى البول والغائط من وجه غريب أو واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أي نصر بن قتادة ، حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار ، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرتني حُكَيْمة بنت أمية ، عن أمية أمها : أن النبي عليه كان يبول في قَدَح من عيدان ثم يوضع تحت سريره ، ( فبال فيه ووضع تحت سريره ) فجاء فأراده ، فإذا القدح ليس فيه شيء ، فقال لامرأة يقال لها

<sup>(</sup>١) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٦٧ . وفي « مجمع الزوائد » ٩ : ٢٧٠ قال الهيثي بعد أن ذكر حديث شرب عبد الله بن الزبير دم رسول الله ﷺ : رواه الطبراني والبزار باختصار ، ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>۲) في هامش « ب » بلغ قراءة على المؤلف .

<sup>(</sup>٣) ونحن نعتب على ابن كثير رحمه الله تعالى في نقل هذا الوجه الغريب الذي لا يؤيده النقل ولا يقبله العقل . فبشرية الرسول ﷺ ثابتة بالنصوص الصحيحة ، وعلى أساسها كان يقيم عباداته ويعلم أصحابه أحكام الطهارة وقواعدها قولاً وفعلاً ؛ فقد كان يستنجي من غائطه وبوله ، ويوجب غسل ما يُصيب الثوب والبدن من النجاسات ، ويحرم الانتفاع بها في كل ما يتصل بمأكل أو مشرب أو ملبس . فكيف يتصور ملم عاقل بعد هذا أن يرضى الرسول على الأصحابه بتناول شيء من فضلاته ، مها كانت دوافع هذا الفاعل ؟!

ورسول الله عَلَيْتُهُ بِمَا أَيده به ربه من معجزات ، وأسبغ عليه من أخلاق وفضائل ، وبما رفع به مكانته في الأولين والآخرين ، لغنيّ عن مثل هذه الخصائص المصطنعة . وإنما يتجلى حبه الحق في طاعته واتباعه دون مغالاة أو ابتداع .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه ) عن أبي نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ... إلخ . وفي مجمع الزوائد ؟ : ٢٧٠ قال الهيثمي بعد أن ذكر حديث حكية بنت أمية عن أمها : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكية ، وكلاها ثقة .

<sup>(</sup>٥) زيادة من « ب » .

بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة : « أين البول الذي كان في هذا القدح ؟ » قالت : شربته يا رسول الله . هكذا رواه ، وهو إسناد مجهول ، فقد أخرجه أبو داود والنسائي (١) من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج ، وليس فيه قصة بركة .

# كتاب الصلاة

• فمن ذلك الضحى والوتر ، لما رواه الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي ، من حديث أبي جَناب الكلبي ـ واسمه يحيى بن أبي حيّة ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنها ، عن النبي عبيلية قال : « ثلاث هن علي فرائض ، وهي لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى »(١) . اعتمد جمهور الأصحاب على هذا 14ديث / في هذه الثلاث ، فقالوا بوجوبها .

قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح (٢) رحمه الله تعالى : « تردد الأصحاب في

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الطهارة (باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده) ورواه النسائي في كتاب الطهارة (باب البول في الإناء) قال في عون المعبود ١ : ٤٦ : وهذا الحديث وإن كان فيه مقال ، لكن يؤيده حديث عائشة الذي أخرجه النسائي ، وحديث الأسود الذي أخرجه الشيخان ، وفيها : « أنه قد دُعي بالطست ليبول فيها .. » لكن وقع هذا في حال المرض .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس ١ : ٢٣١ . قال أحمد محمد شاكر في شرحه على المسند ٣ : ٣٣٤ رقم الحديث / ٢٠٥٠ / : إسناده ضعيف .

وفي خصائص النبوة لابن الملقن ص ٥: رواه الإمام أحمد في مستده والبيهةي في سننه كذلك ، والدارقطني وقال : « ركعتا الفجر » بدل « الضحى » وابن عدي ، ولفظه : « ثلاث علي فريضة ولكم تطوع : الوتر والضحى وركعتا الفجر » . والحاكم في مستدركه مشاهداً على بلفظ « ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الفجر » . والمقصود بالنحر في حديث ابن عباس : الأضحية .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الملقن في « خصائص النبوة » ص ٦ ـ وهو كتاب مخطوط في الجامعة الإسلامية تحت =

وجوب السواك عليه ، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه ، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه ، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جَناب الكلبي (۱) ، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث ، وقد وثقه بعضهم ، والله أعلم » .

قلت : جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه .

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المنذكورة تردداً لبعض الأصحاب ، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه على .

# وهذا القول أرجح لوجوه :

- أحدها : أن مستند ذلك هذا الحديث ، وقد علمتَ ضعفه ، وقـد روي من وجه آخر في حديث مَنْدل بن على العنزي<sup>(٢)</sup> وهو أسوأ حالاً من أبي جَناب .

- والشاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيحين (٢) عن ابن عمر : أنه كان عَلِيْمُ

رقم ٦٢ / ٢١٩ ـ كلام الشيخ تقي الدين بن الصلاح ، وقال بعد أن ساق أقوال العلماء غيره في
 حديث أبي جناب الكلبي : فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه .

<sup>(</sup>۱) أبو جَنَاب الكلبي : هو يحيى بن أبي حية ، قال ابن سعد : كان ضعيفاً في الحديث . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : أحاديثه مناكير . وقال يعقوب بن سفيان : ضعيف وكان يدلس ، مات سنة ١٤٧ هـ . انظر تهذيب التهذيب ٢٠١ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مندل بن علي العنزي: أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقبه. كان يحيى بن معين وعلي بن المديئي وغيرهما من نظرائها يُضعُفونه في الحديث، وكان خيراً فاضلاً. قال ابن حبان: كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات، من سوء حفظه، فاستحق الترك. مات سنة ١٦٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصلاة ( بـاب صلاة التطوع على الـدواب وحيثما تـوجهت ) ورواه مسلم في صلاة المـافرين ( باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ) .

يصليه على الراحلة . وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه ، لأنه لو كان والله والله على الراحلة ، فدلً على أن سبيله في حقه سبيلُ المندوب ، والله أعلم .

- وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح (١) أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يَقْدَم من مغيبه . فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن يُنْفَى . وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين (١) ، ويزيد ما شاء الله ، فحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه ، جمعاً بين الحديثين . والله أعلم .

### • مسألة:

وأما قيام الليل - وهو التهجد - فهو الوتر على الصحيح ، لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر : أن رسول الله عليه قال : « الوتر ركعة من آخر الليل »(٦) - وإسناده جيد .

وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب: إن التهجد كان واجباً عليه ، وتمسكوا بقول الله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهَجَدُ بِهُ نَافُلُهُ لَكُ عَلَى أَنْ يَعِيْكُ رَبِكُ مَقَاماً محموداً ﴾ (1) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( باب استحباب صلاة الضحى ) ومعنى من مغيبه : أي من سفره .

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم ( بـاب استحبـاب صلاة الضحى ) : كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى أربعـاً ويزيد ماشاء الله .

 <sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد في المسند ٢ : ١٥٤ ، قال عنه أحمد محمد شاكر في شرحـه على المسنـد ٩ : ٢٠٧ رقم / ١٤٢١ / : إسناده صحيح ، وهو مكرر / ٥٥٤٨ / بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧٩.

قال عطية بن سعيد العَوْفي ، عن ابن عباس في قول ه تعالى : ﴿ نافلة مِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَاصَة ، / أُمر بقيام الليل فكتب عليه . ٩٨ ب لك ﴾ : يعني بالنافلة أنها للنبي عَلِيهٍ خاصة ، / أُمر بقيام الليل فكتب عليه .

وقال عروة ، عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله عَلَيْكَ إذا صلى قام حتى تَتَفَطَّر قدماه ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « يا عائشة ، أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » رواه مسلم (۱) عن هارون بن معروف ، عن عبد الله بن وهب ، عن أبي صخر ، عن ابن قُسَيْط ، عن عروة به . وأخرجاه (۱) من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة .

وروى البيهقي (٢) من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه : « ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم : الوتر ، والسواك ، وقيام الليل » . ثم قال : موسى بن عبد الرحمن هذا ، ضعيف جداً ، ولم يثبت في هذا إسناد ، والله أعلم .

وحكى الشيخ أبو حامد<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى ، عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى : أن قيامَ الليل نُسِخ في حقه ﷺ كا نُسِخ في حق الأمة ، فإنه كان واجباً في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( باب إكثار الأعمال ، والاجتهاد في العبادة ) عن عائشة . وفي « ب » و « ج » : « حتى تتفطر رجلاه » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التهجد ( باب قيام النبي ﷺ ) ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين ( باب إكثار الأعمال ، والاجتهاد في العبادة ) عن المغيرة بن شعبة .

 <sup>(</sup>٦) رواه البيهةي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب ما وجب عليه من قيام الليل ) .
 وهو حديث ضعيف كا في « خصائص النبوة » لابن الملقن ص ١١ .

<sup>(3)</sup> أبو حامد : محمد بن محمد الغزّالي الطوسي ، حجة الإسلام ، فيلسوف ، متصوف ، له نحو مائتي مصنف ، نسبته إلى صناعة الغزل ( عند من يقول بتشديد الزاي ) أو إلى غزالة من قرى طوس ( لمن قال بالتخفيف ) من كتبه : « إحياء علوم الدين » و « تهافت الفلاسفة » و « المنقذ من الضلال » . توفي سنة ٥٠٥ هـ . انظر الأعلام ٧ : ٢٤٧ \_ ٢٤٨ .

وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث ، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة ، وهو في الصحيح معروف (١) . وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى .

قلت: والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله على قالت: ألست تقرأ بياأيها المزمل؟ قلت: بلى . قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله على أوصحابه حوّلاً، حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في الساء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ألى . وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ، ومن قوله تعالى: ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴾ أقال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# • مسألة:

وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتها ، وكان يداوم عليها كا ثبت ذلك في الصحيح في وذلك من خصائصه على أصح الوجهين عند أصحابنا . وقيل : بل لغيره إذا اتَّفَق له ذلك أن يداوم لله عليها . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١و٢) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض ) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في أبواب العمل في الصلاة (باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستع)، ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبي مِرِّيِّيِّةٍ بعد العصر).

## • مسألة:

99 أ وكانت صلاتُه النافلة / قاعداً كصلاته قاعًا إن لم يكن له عذر ، بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك ، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال : حُدِّثْتُ أن رسول الله على قال : « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » فأتيته فوجدته يصلي جالساً ، فوضعت يدي على رأسه ، فقال : مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ فقلت : حُدِّثْتُ يا رسول الله أنك قلت : « صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تصلي قاعداً ! فقال : « أجل . ولكن لست كأحد منكم »(1) .

# • مسألة:

وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله عليه أن يجيبَه ؛ لحديث أبي سعيد بن المعلّى في صحيح البخاري<sup>(۲)</sup> وليس هذا لأحد سواه ، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي<sup>(۲)</sup> عن شيخه مكحول<sup>(۱)</sup> أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة ؛

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ) . عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ومعنى حدثت : حدثني الناس .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التفسير ( بـاب تفسير سـورة الفـاتحـة ) ، وفي ( بــاب تفسير سـورة الأنفال ) وفيه : « ألم يقل الله تعالى : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .. » .

<sup>(</sup>٣) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها سنة ١٥٧هم، له كتاب « السنن » في الفقه، و « المسائل » . انظر الأعلام ٤ : ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) مكحول : هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل ، أبو عبد الله ، الهذلي بالولاء ، فقيه الشام في عصره ، من حفاظ الحديث ، وأصله فارسي من كابل ، رحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة ، وطاف كثيراً من البلدان ، واستقر في دمشق ، وتوفي بها سنة ١١٢ هـ . قال الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا . انظر الأعلام ٨ : ٢١٢ .

لحديث جريج الراهب: أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي ، ثم مضى في صلاته. فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ، ثم الثالثة . فدعت عليه ، فاستجاب الله منها فيه ، وكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري (۱) وغيره ، وقد حَكِي مقرراً ولم ينكر . والجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس ؛ للحديث الصحيح (۱) ، اللهم إلا ما جوّزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين (۱) . والله أعلم .

## • مسألة:

وكان لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن لا وفاء له ، أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثياً عن سلمة بن الأكوع أن ، لكن اختلف أصحابنا : هل كان يحرم عليه أو يُكره ؟ على وجهين ، ثم نسخ ذلك بقوله : « من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أوضياعاً فإلى »(٥) فقيل : كان يقضيه عنه وجوباً ، وقيل : تكرماً .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في أبواب العمل في الصلاة ( باب إذا دعت الأم ولـدهـا في الصلاة ) ورواه مــلم
 في كتاب البر والصلة والآداب ( باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( باب تحريم الكلام في الصلاة ) عن معاوية بن الحكم السلمى .

<sup>(</sup>٢) حديث ذي اليدين : رواه البخاري في أبواب العمل في الصلاة ( باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ) ورواه مسلم في كتاب المساجد ( باب السهو في الصلاة والسجود له ) . واسم ذي اليدين : الخرباق بن عمرو السُلَمي لقب بذلك لطول بين في يده ، أو لأنه كان يعمل بكلتا يديه جميعاً بقوة واحدة ، عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين . انظر أسد الغابة ٢ : ١٤٥ ـ ١٤٦ والموطأ ص ١١٥ ـ ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الحوالة ( باب إذا حال دين الميت على رجلِ جاز ) وثلاثياً : أي رواته الذين بين البخاري وبين رسول الله عليه ثلاثة .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب التفسير (باب تفسير سورة الأحزاب). ورواه مسلم في كتاب الفرائض (باب من ترك مالاً فلورثته). والضياع: بفتح الضاد، العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع.

- ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملؤها الله عليهم نوراً ببركة دعائه
   صلوات الله وسلامه عليه ؛ كا ثبت في صحيح مسلم (۱) عن عائشة رضي الله عنها .
- ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال : « إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير » ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شَقّة ، ثم قال : « لعل الله يخفف عنها ما لم يَيْبَسا » أخرجاه (٢) عن ابن عباس .

#### • مسألة:

ومن ذلك أنه عَلَيْهِ وُعِك في مرضه وَعْكَا شديداً ، فدخل عليه عبد الله بن الله بن مسعود فقال : يا رسول الله ! / إنك لَتُوعَكُ<sup>(۱)</sup> وَعْكَا شديداً ، فقال : « أجل . ابن به مسعود فقال : يا رسول الله ! / إنك لَتُوعَكُ الرجلان منكم » ، قلت : لأن لك أجرين ؟ قال : « نعم » . رواه الشيخان .

## • مسألة:

ولم يمت عَلِيَّةٍ حتى خيَّره الله تعالى بين أن يفسح له في أجلـه ثم الجنـة ، وإن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجنائز ( باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الوضوء (باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله) ورواه مسلم في كتاب الطهارة (باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه) ولفظه عن ابن عباس قال : مر رسول الله على قبرين ، فقال : «أما إنها ليعذبان ، وما يعذبان في كبير . أمّا أحدهما فكان يمشي بالنيمة . وأمّا الآخر فكان لا يستتر من بوله » قال : فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال : «لعله أن يخفف عنها ، ما لم يببسا » . وروي « لا يستنزه من بوله » و « لا يستبرئ من بوله » . و « العسيب » : هو الجريد والغصن من النخل ، ويقال له : العثكال .

<sup>(</sup>٣) لتوعك : يأخذك الوعك ، بسكون العين : أي شدة الحمى ، أو ألمها ، أو رعدتها . والحديث رواه البخاري في كتاب المرضى ( باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول ) . ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ( باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها ) .

أحب "(١) لقي الله سريعاً ، فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين (٢) عن عائشة رض الله عنها .

#### • مسألة:

ومن ذلك أن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، والدليل عليه حديث شداد بن أوس ، وهو في السنن (٢) ، وقد صحَّحه بعض الأئمة (٤) .

# كتاب الزكاة

## • مسألة:

كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضاً أم تطوعاً ؛ لقول ه عليه أكل الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد »(٥) . وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علي كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة (١) . وهذا عام . وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تَحِلُ له ، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال ؛ قال

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وإن أحب لقاء الله » والتصحيح من السنن الكبرى للبيهةي ٧ : ٦٩ . وشرح الزرقاني على المواهب ٥ : ٢٢٩ . وهو تصحيح ضروري لحاجة فعل الشرط إلى جواب .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التفسير ، تفسير سورة النساء ( باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ) ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ( باب فضل عائشة رضي الله عنها ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصلاة (باب فضل يوم الجعة وليلة الجعة) والوتر (باب في الاستغفار) والنسائي في كتاب الجعة (باب إكثار الصلاة على النبي عليه يوم الجعة) ورواه ابن ماجه بإسناد جيد - كا في حاشية عون المعبود ١ : ٤٠٥ - في كتاب الجنائز (باب ذكر وفاته ودفنه عليه ).

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه وله علة دقيقة أشار إليها البخاري .

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الملقن في خصائص النبوة ص ١٢١ أن النووي ذكر حديث السنن عن شداد بن أوس وصحَّحه .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب ترك استعال آل النبي على الصدقة ) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة ) .

الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزَّالي. والصحيح الأول.

أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته عَلَيْتُ أنها لا تُدفع إلا إليه عَلَيْتُهُ ، وامتناعهم عن أدائها إلى الصدِّيق ، حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة ، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة ، وقد بسطنا (۱) الكلام عليه في غير هذا الموضع .

# كتاب الصيام

● كان الوصال في الصيام له مُباحاً ، ولهذا نهى أمته عن الوصال ، فقالوا : إنك تواصل ؟ قال : « لست كأحدكم ، إني أبيت عند ربي يُطعمني ويَسقيني » أخرجاه (٢) . فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه ، وقد اختلفوا : هل هما حسيان ؟ أو معنويان ؟ على قولين . الصحيح : أنها معنويان ، وإلا لما حصل الوصال .

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية ٦ : ٣١١ وما بعدها وفيها : أن منهم ـ مانعي الزكاة ـ من احتج بقوله تعالى : ﴿ خَذَ مَنَ أَمُوالْهُم صَدَقَة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ التوبة : ١٠٣ قالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا .. إلخ .. وانظر تفسير الآية في مختصر تفسير ابن كثير ٢ : ١٦٧ .

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري في كتاب الصوم ( باب الوصال ) ورواه مسلم في كتاب الصوم ( باب النهي عن الوصال في الصوم ) . والوصال : هو أن لا يتناول مفطراً بين الصومين ، فهو وصل الصوم ومتابعة بعضه بعضاً دون فطر أو سحور يومين أو ثلاثة .

والحكمة في النهي عن الوصال في الصوم في حقنا: دفع الضعف والملل ، والعجز عن المواظبة على بقية العبادات ، أما رسول الله عليه الله تعالى يطعمه ويسقيه . قال النووي في «رياض الصالحين »: « إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » معناه : يجعل في قوة من أكل وشرب . انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ١ : ٢٤٨ .

#### • مسألة:

وكان يُقبِّل وهو صائم ، فقيل : كان ذلك خاصاً به ، وهل يكره لغيره ؟ أو يحرم ؟ أو يباح ؟ أو يبطل صوم من فعله كا قاله ابن قتيبة (١) ؟ أو يستحب له ؟ أو يُفرَّق بين الشيخ والشاب ؟ على أقوال للعلماء لبسطها(٢) موضع آخر .

#### • مسألة:

قال بعض أصحابنا : كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه ، وهذا ضعيف يردُّه الله عنها : أن رسول الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عنها : أن رسول الله عَلَيْتُهُ دخل عليها فقالت : يا رسول الله ، ههنا حَيْسٌ ، فقال : « أرنيه ، فلقد أصحت صاعًا »(") فأكل منه .

# كتاب الحج

# • مسألة:

قال بعض أصحابنا : كان يجب عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول : « لبيك إن العيشَ عيشُ الآخرة » وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن

<sup>(</sup>۱) ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ، من أغمة الأدب ، ومن المصنفين المكثرين ، ولمد ببغداد وسكن الكوفة ، ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها ، وتوفي ببغداد سنة ٢٧٦ هـ . من كتبه « تأويل مختلف الحديث » و « المعارف » و « عيون الأخبار » . انظر الأعلام ٤ : ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) انظر الموضوع مبسوطاً في كتاب « نيل الأوطار » للشوكاني ٤ : ٢٣٦ ـ ٢٣٨ ، والقول باستحباب التقبيل من قول بعض الظاهرية ، وهو قول غريب لا تحتمله النصوص .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصيام ( باب جواز صوم النافلة بنية النهار قبل الزوال ، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ) و « الحيس » : هو التمر مع السمن والأقط .

وفي « ب » و « ج » : أدنيه .

سعد قال : كنا مع رسول الله ﷺ يوم الخندق ، وهو يحفر ونحن ننقل ، فَبَصُرَ بنا فقال : « لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة ، فاغفر للأنصار والمهاجرة ، (۱) .

وقال الشافعي أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني حُمَيْد الأعرج ، عن مجاهد أنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يُظهر من التلبية : « لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » ، قال : حتى إذا كان ذات يوم ، والناس يُصْرَفون عنه ، كأنه أعجبه ما هو فيه ، فزاد فيها : « لبيك إن العيش عيش الآخرة » ، قال ابن جريج : وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة ()

قلت : لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك ، أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك ، وقد قيل به في حق المكلفين . وحديث مجاهد مرسل ، وقولُ ابن جريج منقطع . والله أعلم .

## • مسألة:

أبيحت له مكة يوماً واحداً ، فدخلها بغير إحرام . وقُتِل من أهلها يومئذ نحو من عشرين . وهل كان فتحها عنوة ؟ أو صلحاً ؟ على قولين للشافعي ، نصر كلاً ناصرون . وبالجملة : كان ذلك من خصائصه ، كا ذكر عَلِيليٍّ في خطبته صبيحة ذلك اليوم ، حيث قال : « فإنْ تَرخّص أحدٌ بقتال رسول الله عَلِيليٍّ فيها ، فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم »(١) . والحديث مشهور .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( باب دعاء النبي ﷺ : أصلح الأنصار والمهاجرة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( بأب كان إذا رأى شيئاً يعجبه قال : لبيك إن العيشَ عيشُ الآخرة ) وقال : هذا حديث مرسل ، وقد روي موصولاً مختصراً عن عكرمة عن ابن عباس ، وهذه كلمة صدرت من رسول الله وَ الله وَ العم حالة يوم الحج بعرفة ، وفي أشد حالة يوم الخندق .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب رقم ٥٦ ) ورواه مـــلم في كتاب الحج ( باب تحريم مكــة =

#### • مسألة:

تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه ، وأنه ضعيف (١) .

# [ كتاب الأطعمة ]

• ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب: كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكرّاث، ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن النبي عَلِيلِيّم: أي بقِدْر فيه خَضِرَات من بُقول، فوجد لها ربحاً، فقال لبعض أصحابه: «كلوا» فلما رآه كره ١٠٢ ب أكلها، قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي »(١) / وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي(١) عن على وشرَيك بن حَنْبَل: أنها ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النيء.

والصحيح الذي عليه الجادة: أن ذلك ليس حراماً عليه ، بل كان أكلُ ذلك

وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ، إلا لمنشد ، على المدوام ) كلاهما عن أبي شُرَيْح العدوي رضي الله عنه ، وكان ممن شهد الفتح ، وسمع كلام النبي ﷺ بأذنيه .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ص ٣٠٧ وتعليقنا عليه بما يدل على اتفاق العلماء على ضعفه بسبب راويمه أبي جناب الكلبي .

رم) رواه البخاري في كتاب الاعتصام ( باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ) ، ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ) . « أتي بقدر » : هكذا ورد في صحيح مسلم ، ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود . « أتي ببدر » قال العلماء : هذا هو الصواب ، وفسروا البدر بالطبق ، يصنع من النخل - وهو ورق النخل - سمّي بدراً لاستدارته كبدر الساء . « فلما رآه » : أي فلما رأى الرسول عَيْنَةُ من قرّبت له البقول يكره أكلها اقتداء به عَلَيْنَةً ، قال : « كل ... » .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوحاً) وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي ، ورُوي عن شريك بن حنبل عن النبي تؤليخ مرسلاً . وفي تحفة الأحوذي ٥ : ٢٩٥ في سند الحديث أبو إسحاق السبيعي ، وهو مدلس وقد اختلط بأخرة (أي في آخر عمره) والحديث أخرجه أبو داود أيضاً .

مكروهاً في حقه ، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه : صنع لرسول الله عَلَيْ طعاماً فيه ثوم ، فرده ولم يأكل منه ، فقال له : أحرام هو ؟ فقال : « لا ، ولكني أكرهه » فقال : إني أكره ما كرهت () . قال الشيخ أبو عمرو () : وهذا يُبطل وجة التحريم ، والله تعالى أعلم .

#### • مسألة:

ومثل ذلك الضّب، قال عَلِيلَة : « لست بآكله ولا محرّمه »() أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقذراً . وقد قال له خالد : يا رسول الله، أحرام ؟ قال : « لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجِدُني أعافه »() . وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله ؛ لما روى أبو داود عنه عَلِيلَة أنه قال : « إن من القرف التلف »() ، وقد كره الأطباء ذلك ، لما يؤدي إليه من سوء المزاج . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الأشربة ( باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تَرْكُه ، وكذا ما في معناه ) .

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو: هو الشيخ تقي الدين بن الصلاح ، انظر ترجمته ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ( باب الضب ) ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ( باب إباحة الضب ) كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ولفظه : « لستُ آكلَه ، ولا أحرَّمَه » .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ( باب الضب ) ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ( باب إباحة الضب ) . و « الضب » : حيوان من جنس الزواحف ، من رتبة العظاء ، غليظ الجسم خشف ، وله ذنب عريض حَرش أعقد ، يكثر في صحاري الأقطار العربية . و « أعافه » أكرهه تقذراً .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في كتاب الطب (باب في الطّيرَة). قال ابن القيم: فيه رجل مجهول. والقرف: ملابسة الداء ومداناة المرض ومخالطة الأشياء الدنيئة. والتلف: الهلاك. انظر سنن أبي داود بتحقيق محيي الدين عبد الحيد ٤: ٢٦.

#### • مسألة .

وروى البخاري عن أبي جُحَيفة أن رسول الله عَلِيْكِةٍ قال : « أما أنا فلا آكل متكئاً (۱) » ، فقال بعض أصحابنا : إن ذلك كان حراماً عليه . قال النووي : والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراماً . قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص ، فإنه يكره لغيره أيضاً الأكلُ متكئاً ، سواء فُسر الاتكاء بالاضطجاع ـ كا هو المتبادر إلى أفهام كثيرين ، لما يحصل به من الأذى ، كا نهي عن الشرب قائماً \_ أم بالتربع كا فسره الخطابي (۱) وغيره من أهل اللغة ، وهو الصحيح عند التأمل وإنعام النظر ، لما فيه من التجبر والتعاظم ، والله تعالى أعلم .

### • مسألة:

قال أبو العباس بن القاص: ونَهي عن طعام الفجأة (٢) ، وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله ، وكان ذلك خاصاً له على طعامه فأمره بأكله ، وكان ذلك خاصاً له على طعام الفجأة من وجه يثبت (١) ، ثم أورد حديث أبي داود من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأطعمة ( باب الأكل متكئاً ) ولفظه قال رسول الله ﷺ : « لا أكل متكئاً » .

<sup>(</sup>٢) في نزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي ١ : ٦٠٩ قال الخطَّابي : المتكئ : هو الجالس معتداً على وطّاء تحته . قال وأراد أنه \_ أي النبي وَإِلَيْم لا يقعد على الوطاء والوسائد، كفعل من يريد الإكثار من الطعام ، بل يقعد مستوفزاً لا مستوطناً ، ويأكل بُلْغة .. قال النووي : هذا كلام الخطابي . وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ونُهي عن طعام الفجأة : أي نهي النبي عَلِينَ أن يأكل طعاماً لم يُدع إليه ، والفجأة : البغتة ، وفجأه : إذا جاء ولم يُعلم به . وقد اعتبرها ابن القياص خصوصية له عَلِينَةُ ، لأن أبها الدرداء فاجأه على طعامه فأمره أن يأكله .

<sup>(</sup>٤) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٦٨ وخلاصة ما ذهب إليه البيهقي رحمه الله تعالى: أن النهي عن طعام الفجأة لم يثبت بخبر صحيح ، ومع ذلك فإن الأخبار الواردة ، فيها ما يفيد عدم التخصيص .

رواية دُرُسْت بن زياد ، عن أَبَان بن طارق ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : « من دُعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقاً ، وخرج مُغيراً (١) » .

# • مسألة:

قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاماً ليس عنده غيره أن يبذله له ، صيانةً لمهجة النبي عَلِيَّةٍ ، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح ، لقوله ١٠٣ أ تعالى : / ﴿ النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم (١) ﴾ .

قلت : ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (٢) » .

## • مسألة:

روى البخاري عن الصعب بن جَتَّامــة مرفـوعــاً : « لا حِمى إلا لله ورسوله (۱) » . قال بعض أصحابنا : هو مختص به . وقال بعضهم : بل يجوز لغيره

<sup>(</sup>ع) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة (باب ما جاء في إجابة الدعوة) ، قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. وقال المنذري: في إسناده أبان بن طارق البصري، سئل عنه أبو زرعة الرازي، فقال: شيخ مجهول، وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث، معروف به ، وليس له أنكرُ من هذا الحديث، وفي إسناده أيضاً دُرُست بن زياد، ولا يُحتج بحديثه، ويقال: هو درست بن همزة وقيل: بل هما اثنان ضعيفان. انظر «حاشية عون المعبود» ٣: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان ( باب حب الرسول ﷺ من الإيمان ) ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب المساقاة ( باب لا حمى إلا لله ورسوله ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَا

لمصلحة ؛ كما حمى رسول الله علي النقيع (١) ، وحمى عمر رضي الله عنه السَّرف (١) ، والرَّبَذة (١) ، إلا أن ما حماه رسول الله علي لا يجوز تغييرُه بحال .

# ومن ذلك الهبة

#### • مسألة:

كان يقبل الهدية ويثيب عليها ، ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ، وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يُهدي إليه ، بخلاف غيره من الأمراء ، فإنه قد صح (٥) الحديث أن هدايا العال غُلول ، لأنها في حقهم

<sup>(</sup>١) النقيع : موضع قرب المدينة كان لرسول الله ﷺ ، حماه لخيله ، ولـه هنـاك مسجـد يقـال لـه مقمّل ، وهو من ديار مزينة ، وبين النقيع والمدينة خمسون فرسخاً .

<sup>(</sup>٢) السرف : موضع قرب المدينة حماه عمر بن الخطاب . وفي بعض نسخ روايات البخاري « الشرف » .

<sup>(</sup>٣) الربذة: قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام ، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من خيبر تريد مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . وهي قريسة « الحناكية » اليوم أو قريب منها .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الهبة ( باب المكافأة في الهبة ) .

<sup>(</sup>٥) روى أبو داود في كتاب الإمارة (باب في أرزاق العمال) عن بريدة رضي الله عنه ، عن أبيه : عن النبي عَلَيْ قال : « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ، فا أخذه بعد ذلك فهو غلول » . وأما حديث « هدايا الأمراء غلول » فقد أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث أبي حَمَيْد . قال الحافظ ابن حجر : وإسناده ضعيف ، ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن أهل الحجاز . وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة . قال الحافظ : وإسناده أشد ضعفا . وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سليان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر ، وإسماعيل ضعيف . انظر نيل الأوطار ٨ : ٣٠٢ إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر ، وإسماعيل ضعيف . انظر نيل الأوطار ٨ : ٣٠٢ غلولاً فهو غَال ً . وكل من خان في شيء خفية فقد غل . وسميت غلولاً ، لأن الأيدي فيها مغلولة : أي ممنوعة مجعول فيها غَل ، وهو الحديدة التي تجمع يَدَ الأسير إلى عنقه ، ويقال لمها : جَامعة أيضا .

كالرّشي('' لوجود التهمة ، والله تعالى أعلم .

## • مسألة:

قال زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن ابن عطاء ـ قال زكريا : أراه عمر ـ عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ، فلا يربو عند الله (١) ﴾ قال : هو الربا الحلال ، أن يُهْديَ يريد أكثر منه ، فلا أجر فيه ولا وِزْر . ونَهي عنه النبي عَلِيلَةٌ خاصة : ﴿ ولا تمنن تستكثر (١) ﴾ . رواه البيهقي (١) ، عن الحاكم . وغيرهُ عن الأصم ، عن محمد بن

<sup>(</sup>۱) الرشى: قال سيبويه: من العرب من يقول: رُشوة ورُشى ، ومنهم من يقول: رِشوة ورشى ، والأصل رُشى ، وأكثر العرب تقول: رِشى . وقال ابن الأثير: الرَّشوة والرُّشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء ، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل ، والمرتشى الآخد ، والرائش الذي يسعى بينها ، وفي الحديث « لعن الله الراشي والمرتشى والرائش » . انظر لسان العرب ١٩ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الروم: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب ما نهاه الله عز وجمل بقولمه : ولا تمنن تستكثر) . وفي تقريب التهذيب لابن حجر ٢ : ٦١ : عمر بن عطاء بن أبي الحُوار المكي ، مولى بني عامر ، ثقة ، من الطبقة الرابعة . وعمر بن عطاء بن وَرَاز : حجازي ، ضعيف ، من الطبقة السادسة ، وَهِم من خلطه بالذي قبله .

ومعنى « ولا تمنن تستكثر » : لا تعط يا محمد شيئاً لتطلب أكثر منه ، لأنه طمع لا يليق بالرسول الكريم ، بل أعط لربك واقصد به وجهه ، وهكذا أدبه ربه بأشرف الآداب وأجل الأخلاق ، لأن من أعطى ليثاب أكثر لا يكون له أجر ؛ لقصده الاستكثار . ولا يحرم على أحد من أمته على ذلك ، بل هو مباح لهم ، لكن لا أجر لهم فيه ، وهو المقصود بقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾ ولم يشر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره للآيتين المذكورتين إلى تخصيص الرسول بالنهي ، وإنما ثبت التخصيص عند مجاهد والضحاك من شيء خارج عن الآية ، وإلا فإن الآية لا تقتضيه ، وعلى كل فإن النهي الوارد في الآبة ( ولا تمنن تستكثر ) إنما هو للتنزيه ؛ لما في الاستكثار من الطمع . انظر شرح الزرقاني على المواهب ه : ٢٢٢ .

اسحق ، عن زكريا . وهو أثر منقطع ، إن كان عمر بن عطاء هو ابن وَرَاز ، وهو ضعيف أيضاً ، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم ، وقد روى عن ابن عباس ، ولكن الأمر فيه مبهم .

#### ومن الفرائض

#### • مسألة:

وهو أنه عَلَيْ لا يُورث ، وأن ما تركه صدقة ؛ كا أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها ، فقال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « لا نورَث ما تركنا صدقة (۱) » ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عَلَيْ عن حالها التي كانت عليه في عهده . ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ فهو قال : « لا يقسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (۱) » . وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد ، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة ، فإن جهلهم قد سارت به الركبان .

## كتاب النكاح

١٠٥ ب / وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ؛ ليكون ذلك أخصر لها ، وأسهل تناولاً .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث في تعليقنا رقم (١) ص (٢٩١) .

## القسم الأول

#### وهو ما وجب عليه دون غيره

#### • مسألة:

أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لَأَزُواجِكَ إِنَ كُنْتُنْ تُردِنَ الحياة الدنيا وزينتها ، فتعالين أمتعُكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً (١) ﴾ وقد أخرجا في الصحيحين (١) عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير ، وأن الله أمره بذلك .

واختلف الأصحاب ، هل كان ذلك واجباً عليه أو مستحباً ؟ على وجهين صحَّح النووي وغيرُه الوجوبَ .

واختلف الأصحاب: هل كان يجب جوابهُن على الفور أو على التراخي؟ على وجهين، قال ابن الصباغ<sup>(۱)</sup> ما معناه: ولا خلاف أنه خيَّر عائشة على التراخى بقوله: « فلا عليك أن تستأمري أبويك ».

قالوا: فلما اخترنه ، فهل كان حَرُم عليه طلاقهن ؟ على وجهين ، وصحَّحوا أنه لا يحرم . إلا أن الله تعالى حَرَّم عليه النساءَ غيرهن مكافأة لصنيعهن ، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك ، قالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسولُ الله عَلِيْتُهُ حتى أبيح له النساء . رواه الشافعي (1) .

<sup>(</sup>١) الاحزاب : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الطلاق ( باب من خير نساءه ) ورواه مسلم في كتاب الطلاق ( بـــاب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الصباغ : هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ، تقدمت ترجمته ص ( ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي في كتاب « الأم » ٨ : ١٦٢ .

## القسم الثاني

#### ما حرم عليه من النكاح دون غيره

#### • مسألة:

قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح ، بخلاف غيره من يخير امرأته ، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها ، والله تعالى أعلم . وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرماً .

#### • مسألة:

هل كان يحل له نكاح الكتابية ؟ على وجهين : صحَّح النووي الحرمة ، وهو اختيار ابن سُريج (١) والاصطخري وأبي حامد المروروذي أن ، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال : لقوله والله المالية : « زوجاتي في الدنيا زوجاتي في

وفي « خصائص النبوة » لابن الملقن ص ٣١ : رواه الشافعي وأحمد والترمذي وقال حسن صعيح ، وصعّحه ابن حبان والحاكم . وعائشة بهذا الأمر أخبر .

<sup>(</sup>۱) ابن سريج: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج ، الفقيه الشافعي ، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في حقه في كتاب « الطبقات » : كان ابن سريج من عظياء الشافعيين ، وأعمة المسلمين ، توفى سنة ٣٠٦ هـ . انظر وفيات الأعيان ١ : ٦٦ - ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الاصطخري: هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل ، الفقيه الشافعي ، لمه مصنفات حسنة في الفقه منها كتاب « الأقضية » وكان ورعاً متقللاً ، توفي سنة ٣٢٨ هـ . ونسبته إلى « اصطخر » من بلاد فارس . انظر وفيات الأعيان ٢ : ٧٤ ـ ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو حامد المروروذي: هو أحمد بن عامر بشر بن حامد ، الفقيه الشافعي ، أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي ، وصنف « الجامع » في المذهب ، وشرح « مختصر المزني » . نزل البصرة ودرَّس بها ، وعنه أخذ فقهاء البصرة ، ونسبته إلى « مَروروذ » مدينة مبنية على نهر « الروذ » في خراسان ، والنسبة إليها مروروذي ومروزي . توفي سنة ٣٦٢ هـ . انظر وفيات الأعيان ١ : ٢٠٠ .

الآخرة » ، ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة م وكأنه مال إليه ، ثم قـال : والخبر لا حجة فيه ، لجواز أن من تزوج به منهن أسلمن .

قلت : وهذا الحديث ليس له أصل يُعتمد عليه في رفعه ، وإنما هو من كلام بعض الصحابة ، وقال أبو إسحاق (١) المَروْزي : ليس بحرام .

ا وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية ، / وتزوّجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه :
 أصحُها أنه يباح له تسرّي الكتابية ، ولا يُباح له نكاح الأمة المسلمة ؛ بل يحرم .

وأما الأمة الكتابية: فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه ، وطَرَد الحَنَّاطي (٢) فيها وجهين ، وهما ضعيفان جداً . وفرَّعوا هنا فروعاً فاسدة تركها أولى من ذكرها . وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والإمام (٢) ، وهما مصيبان في ذلك ، والله أعلم .

#### القسم الثالث

## ما أبيح له من النكاح دون غيره

#### • مسألة:

مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة ، واتفقوا على إباحة تسع ، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة ، فالصحيح أنه كان له ذلك ، ودليله ما في

<sup>(</sup>٢) الحَنَّاطي : هو الحسين بن محمد بن عبد الله ، الشيخ الإمام الكبير ، أبو عبد الله الطبري ، لعل بعض آبائه كان يبيع الحنطة فنسب إليها ، كان إماماً جليلاً ، له مصنفات ، توفي بعد الأربعائة بقليل ، انظر طبقات الشافعية ٤ : ٣٦٧ ـ ٣٦١ . ومعنى طرد : أجرى .

<sup>(</sup>٢) الإمام: المقصود به إمام الحرمين الجويني ، كما في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية .

البخاري عن بُندار ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أنس قال : كان رسول الله عَلِيَّ يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار ، وهن إحدى عشرة . قلت لأنس : هل كان يُطيق ذلك ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعظي قوة ثلاثين ، وفي رواية أربعين () . ثم رواه البخاري () من حديث سعيد ، عن قتادة ، عن أنس : وعنده تسع . ( وقال أنس : تزوج عَلِيَّ خس عشرة امرأة ، ودخل بثلاث عشرة ، واجتع عنده إحدى عشرة ، ومات عن تسع () . وقال قتادة أيضاً . وذكره ابن الصباغ في ( شامله ) قال : وقال أبو عبيد () تزوج رسول الله عَلِيَّ ثماني عشرة امرأة ، واتخذ من الإماء ثلاثاً .

#### • مسألة:

قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِن وهبت نفسها للنبي إِن أَراد النبي أَن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ (٥) وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مَهر بالعقد ولا بالدخول ، بخلاف غيره .

وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث ؟ فيه وجهان ، أصحها : نعم ؛ لعموم الآية . وقيل : لا ؛ لأنه لمَّا لم ينحصر نكاحه في الأربع ، لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث . وهذا تعسف ؛ لعدم التلازم .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الغسل ( باب إذا جامع ، ثم عاد ، ومن دار على نسائه في غسل واحد ) عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من طاف على نسائه في غسل واحد ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من « ب » .

<sup>(</sup>٤) أبو عبيه : هو القاسم بن سلام ، تقدمت ترجمته ص ( ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٥٠.

#### • مسألة:

وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح ؛ لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي عَلِينَةٌ وتقول : زوَّجكن أهلُوكن ، وزوجني الله من فوق سبع ساوات . رواه البخاري(١) .

#### مسألة :

وهل كان يُباح له التزوج في الإحرام ؟ على وجهين :

١٠٦ ب أحدهما: لا ؛ لعموم الحديث الذي في مسلم / عن عثمان ، عن رسول الله على الله عن الله عن الله عن الله على الله على الله عنه الحرم ولا يُنكِح ولا يخطب الله عنه الأكثرين .

وصححوا الجواز ، لحديث ابن عباس : أنه عَلِيْكُ تزوج ميونة وهو محرم (١) . أخرجاه . ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميونة نفسها : أنه تزوج بها وهما حلالان (١) . وصاحب القصة أعلم بها من الغير ، والله أعلم .

#### • مسألة:

وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب ، فيحرم على غيره خطبتها .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب قولـه تعـالى : وكان عرشـه على المـاء وهو رب العرش العظيم ) وتقدم هذا في موضوع زوجاته ﷺ ورضي عنهن ص ( ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر تخریج الحدیث ص ( ۲۵۰ ) ته ( ۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث ص ( ٢٤٩ ) تـ ( ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الحديث ص ( ٢٥٠ ) تـ ( ١ ) . وفي « ب » : أنه تزوجها . . .

#### • مسألة:

هل كان يجب عليه أن يَقْسِم لنسائه وإمائه ؟ على وجهين : والذي يظهر من الأحاديث الوجوب ؛ لأنه عَلِيلَةً لمّا مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك ، حتى استأذنهن أن يُمَرَّض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذِن له . وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى : ﴿ تُرْجِي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء . . . ﴾ الآية . فيكون من الخصائص .

وهذا كلَّـه تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلـة التسرِّي في حقنـا أو لا ؟ على وجهين .

#### • مسألة:

وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ، كا ثبت في الصحيحين أنس . فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به ، فوجب عليها الوفاء بالشرط ، بخلاف غيره ، وقيل : جعل نفس العتق صداقاً ، وصح ذلك بخلاف غيره ، وهو اختيار الغزالي .

قلت : يُشْكل على هذا ما حكاه الترمذي (٢) عن الشافعي أنه جوَّز ذلك لآحاد الناس ، وهو وجه مشهور .

وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر ، لا في الحال ولا في المآل ، وهو

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمة صداقها ) ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر سنن الترمذي ٢ : ٢٩٢ طبعة دار الفكر ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان .

المحكي عن أبي إسحاق (١) ، وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي (١) ، وصحّحه ابن الصلاح والنووي . قلت (١) : ووجّه الشيخ أبو عمرو قوله : وجعل عتقها صداقها . يعني : أنه لم يَمْهِرَها ، غير أنه أعتقها ، فيكون كقولهم : الجوع زادُ من لا زادَ له .

وقيل : بل أمهرها جارية ، كما رواه البيهقي (١) بإسناد غريب لا يصح .

## القسم الرابع

#### ما اختص به من الفضائل دون غيره

فن ذلك أن أزواجَـه أمهـاتُ المؤمنين ، قـال الله تعـالى : ﴿ النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجُـه أمهـاتهم (٥) ﴾ ومعنى هـذه الأمـومـة : الاحترام ، والطـاعـة ، وتحريم العقوق ، ووجوب التعظيم ، لا في تحريم بنـاتهن وجواز الخلوة بهن ، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن .

١٠١ أ وهل هن أمهات المؤمنات ؟ على وجهين : صححوا المنع / ، وهو قول عائشة رضي الله عنها ، وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ؟ وهي مقررة في الأصول .

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق : هو إبراهيم بن أحمد المروزي ، تقدمت ترجمته ص ( ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر السنن الكبرى للبيهقى ۷: ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) في « ب » : نقص قلت .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتباب النكاح ( بباب الرجل يعتبق أمته ثم يتزوج بهما ) وسند الحديث غريب ولا يصح كا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ، ومتنه مخالف لما ورد صريحاً في البخاري ومسلم ، ولِمَا قرره العلماء في هذا الأمر ، وهو أن النبي بَهِ اللهُ أعتق صفية وتزوجها على غير مهر ، ولذا عَدَّ من خصائصه بَهِ اللهُ .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب : ٦ .

وهل يقال في إخوتهن : أخوال المؤمنين ؟ فيه نزاع ، والنص جوازه .

وهل يُطلق على بناتهن أخوات المؤمنين ؟ نصَّ الشافعي في ( المختصر ) على جوازه ، وجوزه بعض الأصحاب ، ومنع منه آخرون ، وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقالوا : غلط .

#### فرع:

وهل يقال له على البو المؤمنين ؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز . قلت : وهو قول معاوية ، وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهم ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - وهو أب لهم - وأزواجه أمهاتهم (١) ﴾ . ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع ؛ لقوله تعالى : ﴿ ما كان محد أبا أحد من رجالكم ) ، ولكن المراد أباهم في النسب ، وإلا فقد روى أبو داود : « إنما أنا لكم مثل الوالد . . » الحديث في الاستطابة (١) .

#### • مسألة:

وأزواجه أفضلُ نساء الأمة لتضعيف أجرهن ، بخلاف غيرهن ، ثم أفضلُهن

<sup>(</sup>۱) الختصر: أو «مختصر المزني » كتاب في فروع الشافعية ، للشيخ الإمام إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي المتوفى سنة ٢٦٤ هـ . وهو أحد الكتب الخسة المشهورة بين الشافعية ، ولذلك اعتنى كثير من الشافعية بهذا الكتاب بين مختصر ومطول ، وممن شرحه مطولاً أبو إسحاق المروزي في ثمانية مجلدات ، وممن اختصره أبو حامد الغزالي . انظر كشف الظنون ٢ : ١٦٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الطهارة (باب كراهية استقبال القبلة) بلفظ « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعَلَّمكم . . » ورواه النسائي ، وأحمد ، وابن ماجه وابن حبان بألفاظ متقاربة ، وفي سنده محمد بن عجلان ، وفيه كلام . انظر فيض القدير ، للمناوي ـ مطبعة مصطفى محمد

خديجة وعائشة . قال أبو سعيد المتولي (١) : واختلف أصحابنا أيتُها أفضل . وقول ابن حزم (١) : إن أزواجَه على أفضل من سائر الصحابة ، حتى من أبي بكر الصديق رضى الله عنه ؛ قول لم يسبقه إليه أحد ، وهو أضعف الأقوال .

#### • مسألة:

ويحرم نكاح زوجاته اللاتي تُوفي عنهن إجماعاً ، وذلك لأنهن أزواجه في الجنة ، وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة ؛ كا رُوي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار : يا أبا الدرداء ؛ إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك ، وإني أخطبك اليوم إلى نفسك ، قال : فلا تزوجي بعدي . فخطبها بعد موته معاوية ـ وهو أمير ـ فأبت عليه . وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي ، عن أبي إسحاق ، عن صلة ، عن حذيفة ، أنه قال لامرأته : إنْ سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي ، فإن المرأة في

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد المتولي : عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري ، المعروف بالمتولي ، فقيه مناظر ، عالم بالأصول . ولد بنيسابور ، وتعلم بمرو ، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد ، من كتبه « الفرائض » مختصر ، وكتاب في « أصول الدين » مختصر ، توفي سنة ٤٧٨ هـ . انظر وفيات الأعيان ٣ : ١٣٣ ، والأعلام ٤ : ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب « ابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة بين الصحابة » ص ١٨٥ وما بعدها ، لسعيـد الأفغاني ـ المطبعة الهاشمية بدمشق ١٣٠٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) قالت له زوجته : هي أم الدرداء الصغرى ، واسمها هُجَية بنت حيى الوصابية ، وهي التي خطبها معاوية وهو خليفة ، فأبت أن تتزوجه . انظر أسد الغابة ٥ : ٤٤٨ . وفي مجمع الزوائد ١ : ٢٧٠ عن عطية بن قيس الكلاعي قال : خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء ، قالت أم الدرداء : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أيًا امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده ، فهي لآخر أزواجها ؛ وما كنت لأختار على أبي الدرداء . فكتب إليها معاوية : فعليك بالصوم فإنها محسمة . قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط .

الجنة لآخر أزواجها في الدنيا . فلذلك حَرُم على أزواج النبي عَلِيْتُم ورضي الله عنهم أن يُنْكَحِن بعده ؛ لأنهم أزواجه في الجنة (١) .

واختلفوا فين طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه: ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره. ونصَّ الشافعي على التحريم مطلقاً، ونصرَه ابن أبي هريرة (١٠ ؛ ١٠٨ ب / لقوله تعالى: ﴿ وأزواجه أمهاتُهم (١٠ ﴾ وعلى هذا ففي أمّة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان. وقيل: لم يكن أزواجه حراماً على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تُخيَّر للغير، لما كان في تخييره لهن فائدة، والله أعلم.

#### • مسألة:

ومَنْ قدَف عائشة أمَّ المؤمنين قُتِل إجماعاً ، حكاه السهيلي وغيرُه ، ولنص القرآن على براءتها . وفين عداها من الزوجات قولان .

#### • مسألة:

وكذلك من سبَّه عَيْقَالُمْ قُتِل ، رجلاً كان أو امرأة ؛ للأحاديث المتضافرة في ذلك ، التي يطول ذكرها ها هنا ، فن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( باب ما خص به - عليه الله عنه أن أزواجه أمهات المؤمنين ، وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين ) . قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي ، عن أبي إسحاق ، عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه . . . وهو حديث موقوف من كلام حذيفة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي هريرة : هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ، أبو علي : فقيه ، انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق ، كان عظيم القدر مهيباً ، شرح « مختصر المزني » ومات ببغداد سنة ٣٤٥ هـ . انظر الأعلام ٢ : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦.

قَتَل أمَّ ولده لمَّا وقعت في النبي عَلِيْكُ ، وذُكِر ذلك للنبي عَلِيْكُ فقال : « ألا اشهدوا أنَّ دمَها هدر (۱) » . وقال شعبة عن توبة العنبري ، عن أبي السِّوار ، عن أبي برزة : أن رجلاً سبَّ أبا بكر ، فقلت : ألا ضربت (۱) عنقه ؟ فقال : ما كانت لأحد بعد النبي عَلِيْنُ . رواه النسائي والبيهقي (۱) . وروى ابن عدي (۱) ، من حديث يحيى بن إساعيل الواسطي ، حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لا يُقتل أحدكم بسبِّ أحد إلا بسبِّ النبي عَلِيْنُ .

وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمية كتابه ( الصارم المسلول ، على مَنْ سَبَّ الرسولَ عَلِيلًا ( ) وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في كتاب تحريم الدم (باب الحكم فين سبّ النبي عَلِيلَةٍ)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب النكاح (باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلاً) ورواه أبو داود في كتاب الحدود (باب الحكم فين سبّ النبي عَلِيلَةٍ) واستدل به الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من شتم النبي عَلِيلَةٍ يقتل، سواء كان مسلماً أو كافراً. وقال: وهذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد . انظر «الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص ١٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في « ب »: ألا أضرب.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في كتاب تحريم الدم ( باب الحكم فين سب النبي رَبِيلِيّم ) ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح ( باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلاً ) ورواه أبو داود في كتاب الحدود ( باب الحكم فين سب النبي رَبِيلِيّم ) . قال الإمام ابن تيمية : رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة . . . انظر الصارم المسلول ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عَـديّ : هـو عبـد الله بن عبـد الله بن محـد بن مبـارك القطـان . . تقـدمت ترجمتـه ص ( ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير مطبوع بعنوان « الصارم المسلول على شاتم الرسول » لشيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، الحرّاني ، ـــ

#### • مسألة:

وكان من خصائصه أنه إذا سَبُّ رجلاً ليس بذلك حقيقاً ، يُجعَل سَبُّ رسول الله عَلِيَّةٍ كفارةً عنه ، ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّةٍ : « اللهم إني اتخذت عندك عَهْداً لن تُخلِفَه ، إنما أنا بشرّ ، فأيُّ المؤمنين آذيته ، أو شتته ، أو جلدته ، أو لعنته ، فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقُرْبة تقربه بها إليك يوم القيامة (اسم على الله عنه بحديث « لا أشبع الله في فضل معاوية ، أورد أولاً هذا الحديث ، ثم أتبعه بحديث « لا أشبع الله بطناً (اسم منها مزية لمعاوية رضي الله عنه ، وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى .

## ومن الجهاد<sup>(۲)</sup>

#### • مسألة:

وكان إذا لبس لأمة الحرب لم يَجُزُله أن يقلعها حتى يقضي الله أمره ؟ ١٠٩ ألحديث يوم أحد لله أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوّه إلى أحد ، / فدخل فلبس لأمته ، فلما خرج عليهم قالوا : يما رسول الله ، إن رأيت أن ترجع ؟ فقال : « إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى

الدمشقي ، المعروف بابن تبية المتوفى سنة ٧٢٨ هـ . وقد حققه محمد محيي الدين عبد الحميد ،
 وطبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٧٩ هـ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الدعوات ( باب قول النبي ﷺ من آذيته فاجعله لــه زكاة ورحمــة ) . ورواه مسلم في كتاب البر والصلة ( باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم أيضاً في كتاب البر والصلة ( باب من لعنه النبي ﷺ أو سبَّه أو دعا عليه ) .

 <sup>(</sup>٦) سقط العنوان من « أ » و « ج » وأثبتناه من « ب » .

يقاتل (۱) »، الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي ، فقال عامة أصحابنا : إن ذلك كان واجباً عليه ، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل . وفرَّعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامُه على أحد الوجهين ، وهو ضعيف ؛ لما قدمنا في الصوم (۱) . والله أعلم . وقد ضعّف هذا التفريع أبو زكريا أيضاً .

#### • مسألة:

وذكروا في خصائصه على وجوب المشاورة ، يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب ، قال الله تعالى : ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ (٢) . قال الشافعي : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله على الشافعي رحمه الله تعالى : قال الحسن : لقد كان رسول الله على غنياً عن المشاورة ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده .

قلت : فعلى هذا لا يبقى من الخصائص .

#### • مسألة:

قالوا : وكان يجب عليه مصابرةُ العدوِّ وإن زادوا على الضعف ، وكأن ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الاعتصام ( باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينهم . وشاورهم في الأمر ) ولفظه : « لا ينبغى لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله » .

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا في كتاب الصيام من خصائصه عليه ص ( ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أل عمرإن : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) رواهما البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب النكاح (باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال تعالى : وشاورهم في الأمر) . وبعد قول أبي هريرة رضي الله عنه قال الشافعي : وقال الله عز وجل ( وأمرهم شورى بينهم ) . وفي « الجوهر النقي » لابن التركاني المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٤٦ : إذا خُص عَلِيهُ بوجوب المشورة عليه فَذِكر قوله تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ غير مناسب .

مأخوذ من حديث الحديبية ، والله أعلم ، حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه : « فإن أَبُوْا فوالله لأقاتلنهم - يعني قريشاً - على هذا الأمر حتى تنفردَ سالفتى »(۱) والحديث مخرج في صحيح البخاري .

## • مسألة:

وقد قدَّمنا قولَه عَلِيْكُ : « إنه لم يكن لنبي خائنةُ الأعين » " . قالوا : وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب ، لقوله عَلِيْكُ : « الحرب خُدعة » " . وكا فعل يوم الأحزاب من أمره نُعَيُّاً أن يوقع بين قريش وقريظة ، فَفَعل حتى فرَّق الله شملهم على يديه ، وألقى بينهم العداوة وفلَّ الله جموعَهم بذلك وبغيره ، وله الحمد والمنة .

#### • مسألة:

وقد كان له عَلِيَّةِ الصفيُّ من المغنم ، وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء : عبداً ، أو أَمَةً ، أو سلاحاً ، أو نحو ذلك قبل القِسْمة ، وقد دلَّ على ذلك أحاديث في السنن (٥) وغيرها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الشروط ( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث وتخريجه ص ( ٣٠٠ ) ت ( ١ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الجهاد ( باب الحرب خدعة ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه مسلم في كتاب الجهاد ( باب جواز الخداع في الحرب ) عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) في « ب » نعيم بن مسعود .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ( باب في صفايا رسول الله عَلَيْظُ من الأموال ) وفي البابين أحاديث تثبت أنه عَلَيْظٌ كان يأخذ الصفايا ، وفي البابين أحاديث تثبت أنه عَلَيْظٌ كان يأخذ الصفايا ، وأحاديث تبين مقدار الصفي .

وكذلك كان له خمس خمس الغنية ، وأربعة أخماس الفيء ، كا هو مذهبنا ، لا خلاف في ذلك .

# ومن الأحكام<sup>(١)</sup>

#### • مسألة:

١١٠ ب قالوا: له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة ، / وشاهده حديث هند بنت عتبة، حين اشتكت من شُحِّ زوجها أبي سفيان ، فقال : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » . وهو في الصحيحين (٢) عن عائشة رضي الله عنها .

وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال ، ثالثها : يحكم في غير حدود الله .

قالوا: وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له؛ لحديث خزيمة بن ثابت، وهو حديث حسن مبسوط في

 <sup>(</sup>۱) سقط هذا العنوان من « أ » .

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري في كتاب البيوع (باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع . .) ورواه مسلم في كتاب الأقضية (باب قضية هند) . وفي « الجوهر النقي » لابن التركاني المطبوع في ذيل النن الكبرى للبيهقي ٧ : ٦٦ ـ ٦٧ : حديث « إن أبا سفيان رجل منسك . . » الخ قلت : ذكر جماعة من المحققين أن ذلك كان فتوى لا قضاء . وقال النووي في شرح مسلم : استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الفائب ، وشرط ولا يصح الاستدلال به ، لأن هذه القضية كانت بمكة ، وكان أبو سفيان حاضراً بها ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو مستراً لا يُقدر عليه أو متعززاً ، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً ، فلا يكون قضاء على غائب ، بل هو إفتاء . انتهى كلامه . وأيضاً فإنه لم يستحلفها أنها لم تأخذ النفقة ، ولم يقدر النفقة ، بل قال لها : « خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف » فجعل التقدير إليها فيا تأخذه ، ومعلوم أن ما كان من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه .

<sup>(</sup>٢) حديث خزيمة بن ثابت رواه أبو داود في كتاب الشهادات ( باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ) وانظر الحديث وتخريجه ص ( ٢٥٨ ) .

غير هذا الموضع ، والله تعالى أعلم .

#### مسألة :

قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى (۱) ؛ كفر. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنى نظر. والله أعلم.

#### • مسألة:

يجوز التسمّي باسمه بلا خلاف ، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء :

أحدها: المنع مطلقاً ، وهو مذهب الشافعي ، حكاه عنه البيهةي ، والبغوي أب وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي ؛ لحديث ورد فيه عن جابر قال : قال رسول الله علي : « تسمَّوا باسمي ولا تكنَّوا بكنيتي » أخرجاه (٢) ، ولها عن أبي (٤) هريرة مثله .

والثاني : وهو مذهب مالك ، واختيار النووي ـ رحمها الله تعالى ـ إباحته مطلقاً ؛ لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته ولي الله على .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢: ١٤٣: قوله: ومن زنى بحضرته أو استهان به كفر، أما الاستهانة فبالإجماع، وأما الزنى: فإن أريد به أن يقع بحيث يشاهده فمكن؛ لأنه يلتحق بالاستهانة، وإن أريد بحضرته: أن يقع في زمانه فليس بصحيح؛ لقصة ماعز والغامدية.

<sup>(</sup>٢) البغوي : هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان ، أبو القاسم البغوي ، حافظ للحديث ، من العلماء ، مولده ووفاته ببغداد ، كان محدث العراق في عصره له « معالم التنزيل » في التفسير ، و « معجم الصحابة » و « الجعديات » في الحديث . توفي سنة ٢١٧ هـ . انظر الأعلام ٤ : ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣و٤) رواه البخاري في كتـاب العلم ( بـاب إثم من كــذب على النبي عَلِيْكَةٍ ) ورواه مسلم في كتــاب الآداب ( بـاب النهي عن التكني بـأبي القـاسم ، وبيــان مــا يستحب من الأساء ) وقــد ورد الحديث في البخاري ومسلم بلفظ « سموا » و « تــموا » .

الثالث : يجوز لمن ليس اسمه محمداً ، ولا يجوز لمن اسمه محمد ؛ لئلا يكون قـ د جمع بين اسمه وكنيته ، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي .

#### • مسألة:

وذكروا في الخصائص: أن أولاد بناته ينتسبون إليه ، استناداً إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنها عند النبي عَلِيلَةٍ على المنبر ، وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ، فيقول: « إن ابني هنا سيّن ، ولعن الله أن يُصُلِح بنه بين فئتين (عظيمتين) أن من المسلمين » أن .

#### مسألة :

ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبرَّه يوم القيامة إلا نسبُه وسببُه وصهرُه عَلِيْتُم ، قال الله تعالى : ﴿ فإذا نُفِح في الصور فلا أنسابَ بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ (أ) . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مَخْرَمَة ، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن المسور ، عن رسول الله عَلَيْتُم أنه قال : « فاطمة بَضعة عبد الله بن أبي رافع ، عن المسور ، ما يبسطها ، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري » (أ) . هذا الحديث في الصحيحين (أ) عن المسور تنقطع غير نسبي وسببي وصهري » (أ) . هذا الحديث في الصحيحين (أ) عن المسور

<sup>(</sup>۱) زيادة من « ب » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها ) .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند ٤ : ٣٣٣ ـ ٣٣٣ عن المسور بن مخرمة . وفي السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ١٤ : « فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ، ويبسطني ما بسطها .. » .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ ، ومنقبة فاطمة عليها السلام ) ولفظه : « فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ... » .

بغير هذا اللفظ ، وبدون هذه الزيادة . قال الحافظ أبو بكر البيهقي (١) : وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا ، وهو الزهري ، عن أم بكر بنت المسور بن مخرَمة ، عن أبيها ، ولم يذكر ابن أبي رافع ، فالله أعلم .

وعن عربن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أمَّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له علي : إنها صغيرة ، فقال : إني سمعت رسول الله علي يقول : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » ، فأحببت أن يكون لي من رسول الله عَيِّلَةٌ سبب ونسب ، فزوَّجه عليَّ رضي الله عنها . رواه البيهقي (۱) من حديث سفيان بن وكيع ، وفيه ضعف . وعن رَوْح بن عبادة ، عن ابن جُرَيْج ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن حسن بن حسن ، عن أبيه ، أن عمر ... فذكره .

قال أصحابنا: قيل: معناه أنَّ أمته ينتسبون إليه يوم القيامة ، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم . وقيل: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ، ولا يُنتفع بسائر الأنساب . وهذا أرجح من الذي قبله ، بل ذلك ضعيف ، قال الله تعالى: ﴿ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ﴾(١) ، وقال تعالى: ﴿ ولكل

<sup>(</sup>۱) انظر السنن الكبرى للبيهقي ۷: ٦٤ . وعبد الله بن جعفر : هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مَخْرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري الخرمي ، أبو محمد المدني ، روى عن عمه أبي بكر ، وعمة أبيه أم بكر بنت المسور ، قال ابن سعد : كان من أكثر رجال أهل المدينة علماً بالمغازي والفتوى ، ولم يزل يؤمل فيه أن يلي القضاء حتى مات ولم يله . وقال الترمذي : مدني ثقة عند أهل الحديث . مات بالمدينة المنورة سنة ١٧٠ هـ . انظر تذيب ٥ : ١٧١ - ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح ( باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه ) وقد ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هنا مختصراً .

<sup>(</sup>٣) النحل : ٨٩ .

أمة رسول فإذا جاء رسولهم قُضِي بينهم بالقسط وهم لا يُظلمون ﴾ أ، في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (٢) .

والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

قد تمت (٢) هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى ومائة وألف على يد أضعف العباد وأحوجهم : حسن بن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي غفر الله له ولوالديه وأحسن إليها وإليه .

#### **Δ Δ Δ**

#### خاتمة

تمَّ بحمد الله تعالى ومنَّه انتهاؤنا من تحقيق هذه السيرة النبوية العطرة والتعليق عليها ليلة الجمعة ١٥ جمادى الآخرة من سنة ١٣٩٩ هـ ، بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام . ونسأله تعالى أن يكون عملاً مبروراً ، خسالصاً لوجهه الكريم ، ولخدمة دينه الحنيف .

<sup>(</sup>۱) يونس : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في « ب » و « ج » : والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في «ج»: نجزت السيرة الشريفة المباركة بلطف الله تعالى وكرمه ومنّه، وله الحمد في صبيحة نهار الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول المبارك سنة ثلاث عشرة وثمانمائة أحسن الله عاقبتها بمنه وحلمه، وغفر لمؤلفها ومالكها وكاتبها والناظر فيها، وحمى المسلمين آمين.

# مَرَاجِعِ التّحقِيق

#### أولاً : المراجع المخطوطة .

- ١ ـ أغوذج اللبيب في خصائص الحبيب ، للسيوطى .
  - ٢ ـ تهذيب الكمال ، للمزي .
  - ٣ ـ الجامع الكبير ، للسيوطي .
  - ٤ \_ خصائص النبوة ، لابن الملقن .
- مرح على نظم الخصائص النبوية المسمى « برفع الخصائص عن طلب
   الخصائص » ، لابن علان الصديقى .
  - ٦ ـ الغيلانيات ، لأبي طالب محمد بن إبراهيم بن غيلان .
  - ٧ المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية ، لعلى بن بلبان .

#### ثانيا: المراجع المطبوعة.

- ١ \_ إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي . طبعة دار المعرفة \_ بيروت .
- ٢ الاستيعاب في أسماء الأصحاب ، لابن عبد البر . تحقيق علي محمد البجاوي مطبعة نهضة مصر .
- ٣ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير الجزري ، الناشر : المكتبة الإسلامية بطهران .
- ٤ الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، مطبعة مصطفى عمد بمصر ١٣٥٨ هـ .
  - ٥ ـ الأعلام لخير الدين الزركلي ـ طبعة المكتبة العربية بدمشق .

- آعلام النبوة لأبي الحسن على بن محمد الماوردي ، راجعه وقدم له عبد الرؤوف سعيد ،
   القاهرة ١٣٩١ هـ .
- ٧ الأم ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي شركة الطباعة الفنية المتحدة . القاهرة ١٣٨١
   ١٣٨١ هـ .
- ٨ الأموال ، لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق محمد حامد الفقي القاهرة المكتبة
   التجارية الكبرى ١٣٥٣ هـ .
- ٩ ـ إنباء الغمر بأنباء العمر ، لابن حجر العسقلاني \_ مطبعة دائرة المعارف العثمانية \_
   بحيدر آباد ١٣٨٧ هـ .
- ١٠ الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث ، لابن كثير . تحقيق أحمد شاكر ، مطبعة
   حجازي بالقاهرة ١٣٥٥ هـ .
- ١١ ـ البداية والنهاية ، لابن كثير ـ طبعة مكتبة المعارف مصورة عن طبعة مطبعة السعادة
   بالقاهرة ١٣٥٨ هـ ١٩٣٧ م .
- ١٢ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ، القاهرة \_ مطبعة السعادة ١٣٤٨ هـ .
- ١٣ ـ تاريخ الرسل والملوك ، لأبي جعفر عمد بن جرير الطبري . تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار المعارف عصر ـ الطبعة الثانية .
- ١٤ تاريخ خليفة بن خياط تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . طبعة : مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ودار القلم ـ دمشق بيروت .
- ١٥ تاريخ التراث العربي ، لفؤاد سزكين الجزء الأول ، نقله إلى العربية د . فهمي
   حجازي و د . فهمى أبو الفضل الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧ م .
- 17 تذكرة الحفاظ ، للذهبي \_ وذيلها ، للحسيني ، وذيلها ، للسيوطي . بحيدر آباد هـ بيروت . مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى الهندية \_ بحيدر آباد الدكن ١٣٢٧ هـ .
  - ١٧ تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة .
    - ١٨ ـ تفسير الطبري ، لأبي جعفر الطبري ـ طبعة بولاق ١٣٢٨ هـ .

- ١٩ \_ تفسير في ظلال القرآن ، لسيد قطب . دار الشروق \_ بيروت ١٣٩٥ هـ .
- ٢٠ \_ تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف ، لأبي الحجّاج المِزّي \_ المطبعة القيمة في الهند \_ بمباي
- ٢١ \_ تقريب التهذيب ، لابن حجر ، نشر محمد سلطان غنكاني \_ تحقيق عبد الوهاب عبد الطلف .
- ٢٢ ـ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، للحافظ ابن حجر العسقلاني . عني بتصحيحه والتعليق عليه عبد الله هاشم الياني المدني ، شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة ١٣٨٤ هـ .
- ٢٣ \_ تهذيب التهذيب ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، طبعة دائرة المعارف العثمانية في الهند ، تصوير دار صادر \_ بيروت .
- ٢٤ \_ تهذيب الأساء واللغات ، للنووي ، طبعة دار الكتب العلية بيروت ، مصورة عن الطبعة المنبرية ـ القاهرة .
  - ٢٥ \_ الثقات ، لابن حبان ، طبعة دائرة المعارف العثمانية \_ الهند .
    - ٢٦ \_ جامع الأصول ، لابن الأثير .
- ٢٧ \_ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . مطبعة دار الكتب المصرية \_ الطبعة الثانية ١٣٥٣ هـ .
- ٢٨ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ، للإمام محمد بن سليان ، وبذيله أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد للسيد عبد الله هاشم الياني المدني مطبعة دار التأليف بالقاهرة ١٣٨١ هـ .
  - ٢٩ \_ جهرة أنساب العرب ، لابن حزم \_ دار المعارف \_ القاهرة ١٩٤٨ م .
- ٣٠ ـ جوامع السيرة ، لابن حزم الأندلسي تحقيق د . إحسان عباس و د . ناصر الدين الأسد . دار المعارف بمصر .
- ٣١ \_ الخصائص الكبرى ، للسيوطي ، تحقيق : محمد خليل هراس \_ القاهرة ، دار الكتب الحديثة ١٣٨٧ هـ .

- ٣٢ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ، للخزرجي طبعة الميرية ببولاق القاهرة سنة ١٣٠١ هـ .
- ٣٣ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للحافظ ابن حجر العسقلاني \_ تحقيق محمد سيد جاد الحق \_ مطبعة المدني بالقاهرة \_ الطبعة الثانية ١٣٨٥ هـ .
- ٣٤ الدرر في اختصار المغازي والسير ، لابن عبد البر . تحقيق د . شوقي ضيف . لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة ١٣٨٦ هـ .
- ٣٥ ـ دلائل النبوة ، للبيهقي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثان .
   الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة \_ الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ .
- ٣٦ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، لأبي القاسم السهيلي . تحقيق : عبد الرحمن الوكيل دار النصر بالقاهرة الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ .
  - ٣٧ ـ زاد المعاد ، لابن قيم الجوزية ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٩٠ هـ .
- ٣٨ ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي .
   تحقيق : مصطفى عبد الواحد القاهرة ١٣٩٢ هـ .
- ٣٩ ـ سنن الترمذي ، للحافظ الترمذي ( أبو عيسى ) تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ـ مطبعة المدني ١٣٨٤ هـ .
- ٤٠ سنن أبي داود مع حاشية عون المعبود ، لحمد شمس الحق العظيم آبادي تصوير دار
   الكتاب العربي ـ لبنان .
- ٤١ ـ سنن النسائي ، للحافظ أحمد بن شعيب ، تصوير دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
- ٤٢ ـ السنن الكبرى ، للبيهقي . وفي ذيله الجوهر النقي ، لابن التركاني المتوفى سنة ٧٤٥ هـ . طبعة حيدر آباد الدكن \_ الهند ١٣٥٤ هـ .
- 27 ـ السيرة النبوية لابن كثير . تحقيق : مصطفى عبد الواحد ـ تصوير دار المعرفة ـ بيروت ١٣٩٦ هـ .
- ٤٤ السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ

- شلبي \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ الطبعة الثانية ١٣٩٦ هـ .
- 20 \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العاد الحنبلي ، بيروت \_ المطبعة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع .
  - ٤٦ \_ شرح صحيح مسلم ، للنووي . طبعة دار الفكر \_ بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ .
- ٤٧ \_ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللـدنيـة للقسطلاني ، تصوير دار المعرفـة ـ بيروت ١٣٩٣ هـ . وبهامشها زاد المعاد ، لابن القيم .
- ٤٨ ـ الشفا في حقوق المصطفى ، للقاضي عياض ، بشرح الخفاجي وملا علي القاري ـ طبعة الأزهرية ١٣٢٧ هـ .
- 29 ـ الشائل الحمدية لحمد بن عيسى الترمذي مع حاشية إبراهيم البيجوري ـ طبعة بولاق ١٢٩٠ هـ .
- ٥٠ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول ، لابن تبية \_ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد \_ مطبعة السعادة بمصر ١٣٧٩ هـ .
- ٥١ صحيح البخاري ، للحافظ محمد بن إساعيل بن المغيرة المتوفي ٢٥٦ هـ . طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول دار الفكر بيروت .
- ٥٢ صحيح مسلم ، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة ٢٦١ هـ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانية تصوير بالأوفست عن الطبعة المصرية الأولى ، دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ .
  - ٥٣ ـ الطبقات الكبرى ، لابن سعد ـ طبعة صادر ـ بيروت ١٣٧٦ هـ .
- ٥٥ \_ الطبقات ، لخليفة بن خياط المتوفى سنة ٢٤٠ هـ . تحقيق د . أكرم ضياء العمري ، مطبعة العانى ببغداد \_ الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ .
- ٥٥ ـ طبقات المفسرين ، للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ـ تحقيق علي عمد عمر ، القاهرة ـ مكتبة وهبة ١٣٩٢ هـ .
- ٥٦ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ، لابن سيد الناس ـ طبعة القدسي القاهرة ١٣٥٦ هـ .
- ٥٧ ـ الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري . تحقيق البجاوي وأبي الفضل ، طبعة عيسى
   البابي الحلبي بحصر ١٩٤٥ ـ ١٩٤٩ م .

- ٥٨ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، المطبعة السلفية ومكتبتها ـ القاهرة ١٣٨٠ هـ .
- ٥٩ فوات الوفيات والذيل عليها ، لحمد بن شاكر الكتبي تحقيق د . إحسان عباس ،
   طبعة دار الثقافة بيروت .
- ٦٠ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لعبد الرؤوف المناوي \_ مطبعة مصطفى محمد \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ .
  - ٦١ \_ الكاشف ، للذهبي ، طبعة دائرة المعارف العثانية \_ الهند سنة ١٣٥٧ هـ .
    - ٦٢ \_ الكامل في التاريخ ، لعز الدين بن الأثير \_ طبعة بولاق ١٢٩٠ هـ .
- ٦٣ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ـ ط ٣ ، طهران المكتبة الإسلامية ١٣٧٨ هـ .
- ٦٤ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للسيوطي المطبعة الحسينية القاهرة ١٣٥٧ هـ .
- ٦٥ ـ لسان العرب ، لابن منظور المتوفى سنة ٦٣٠ ـ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ـ الـدار المصرية للتأليف والترجمة ـ بالقاهرة .
  - ٦٦ ـ لسان الميزان لابن حجر ، طبعة دائرة المعارف العثمانية ـ الهند سنة ١٣٢٩ هـ .
  - ٦٧ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ الهيثي ـ القاهرة ، مكتبة القدسي ١٣٥٢ هـ .
    - ٦٨ المجموع شرح المهذب ، للنووي إدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة ١٣٤٤ هـ .
  - ٦٩ ـ المجروحين من المحدثين والصعفاء والمتروكين ، لابن حبان . طبعة القاهرة ١٣٩٢ هـ .
- ٧٠ مختصر تفسير ابن كثير ـ اختصار وتحقيق محمد على الصابوني ـ دار القرآن الكريم ـ بيروت ١٣٩٣ هـ .
- ٧١ كتاب المراسيل في الحديث ، للحافظ عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي طبع في بغداد مكتبة المثنى ١٣٨٦ هـ .
  - ٧٢ ـ المستدرك ، للحاكم المتوفى سنة ٤٠٥ هـ . طبعة حيدر آباد الدكن ١٣٣٤ هـ .
- ٧٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١ هـ . طبعة مصورة صادرة عن المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت .
  - ٧٤ ـ المسند بشرح أحمد محمد شاكر ـ طبعة دار المعارف بمصر ١٣٧٧ هـ .

- ٧٥ ـ المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم ، للذهبي . تحقيق البجاوي ـ مطبعة عيسى الحلى ـ القاهرة ١٩٦٢ م .
- ٧٦ مشكاة المصابيح ، لحمد بن عبد الله التبريزي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بدمشق ١٣٨٠ هـ .
- ٧٧ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، لعبد الله بن عبد العزيز البكري المتوفى
   ٤٨٧ هـ . تحقيق مصطفى السقا \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ١٣٦٤ هـ .
- ٧٨ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق حبيب الرحن الأعظمي دار الكتب العلمية بيروت .
- ٧٩ ـ معالم السنن ، للخطابي . صححه محمد راغب الطباخ ـ المطبعة العلمية بحلب
- ٨٠ ـ المغازي للواقدي ( محمد بن عمر بن واقد ) المتوفى سنة ٢٠٧ هـ . تجقيق د . مارسدن جونس ـ طبعة دار المعارف بمصر ١٩٦٤ م .
- ٨١ ـ المغانم المطابة في معالم طابة ، لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى سنة ٨٢٢ هـ
   تحقيق حمد الجاسر \_ منشورات دار اليامة \_ الرياض \_ الطبعة الأولى ١٣٧٩ هـ .
- ٨٢ ـ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث ، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ـ طبعة مصورة
   عن طبعة مكتبة بريل في مدينة ليدن ١٩٣٦ م .
- ٨٣ معجم البلدان ، لياقوت بن عبد الله الحموي . دار صادر \_ ودار بيروت للطباعة
   والنشر \_ بيروت ١٣٧٦ هـ .
- ٨٤ ـ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، لحمد فؤاد عبد الباقي ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
- ٨٥ ـ موطأ الإمام مالك ، رواية يحبى بن يحبى الليثي . إعداد أحمد راتب عرموش ، دار
   النفائس ـ بيروت ١٣٩٧ هـ .
- ٨٦ ـ ميزان الاعتدال ، للذهبي ـ تحقيق البجاوي ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة ١٩٦٣ م .

- ٨٧ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ليوسف بن تغري بردي ـ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية .
- ٨٨ نزهة المتقين شرح رياض الصالحين تأليف الدكتور مصطفى الخن ورفاقه مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ .
- ٨٩ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ، للزيلمي طبعة دار المأمون القاهرة سنة ١٣٥٧ هـ .
- ٩٠ النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير المتوفى سنة ٦٠٦ هـ . تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحود محمد الطناحي طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة ١٣٨٣ هـ .
- ١٩ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، للشوكاني المتوفى سنة
   ١٢٥٠ هـ . مطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر ـ الطبعة الأخيرة .
- ٩٢ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ طبع
   في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام توزيع الجامعة الإسلامية ١٣٩٦ هـ .
- 97 هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإساعيل باشا البغدادي ، طبعة مكتبة الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران ١٣٨٧ ه. مصورة بالأوفست عن طبعة استانبول .
- 9٤ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، للمهودي المتوفى سنة ٩١١ هـ . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبعة مصورة دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ٩٥ وفيات الأعيان ، لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خَلَّكان المتوفى سنة ٦٨١ هـ . تحقيق د . إحسان عباس ـ دار الثقافة ـ بيروت .

الفه ارسالع امة و فه رس الآيات القُرآنية فه رس الآعاديث البَّوية فه رس الأع كرم فه رس تراجُم الأع كرم فه رس الأمارك ن فه رس الماكن فه المرس الماكن في المرس المرس



# فِه رِسُ الآيات ِ القُرآنية

| رقم     | رقم   |                                         |
|---------|-------|-----------------------------------------|
| الصحيفة | الآية |                                         |
|         |       | سورة البقرة ـ رقمها ( ۲ )               |
| 779     | 77    | وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا     |
| ١٢٧     | 128   | قد نرى تقلب وجهك في السماء              |
| ۱۲۱     | 717   | كُتب عليكم القتال وهو كُرْهً لكم        |
| 799     | 717   | ومن يرتدد منكم عن دينه                  |
| 171     | 717   | يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه        |
| 177     | ለግን   | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى       |
| 777     | 197   | وأتموا الحج والعمرة لله                 |
|         |       | سورة آل عمران ـ رقمها (٣)               |
| 190     | 17    | قد كان لكم أية في فئتين التقتا          |
| ۲۸۲     | ۲.    | وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم |
| ١.      | ٣١    | قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني          |
| ٢٨٦     | ۸١    | وإذ أخذ الله ميثاق النبيين              |
| 101     | 171   | وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين          |
| ١٢٧     | 122   | ومامحمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل  |
| 771     |       |                                         |
| 10.     | 100   | إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان   |
| 777     | 109   | وشاورهم في الأمر                        |

| 107       | 177 | الذين استجابوا لله وللرسول                 |
|-----------|-----|--------------------------------------------|
|           |     | سورة النساء ـ رقمها (٤)                    |
| 722       | ۱۲۸ | وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً             |
| 729       | 77  | وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف        |
|           |     | سورة المائدة ـ رقمها ( ٥ )                 |
| 717       | ۲   | اليوم أكملت لكم دينكم                      |
|           |     | سورة الأنعام ـ رقمها (٦)                   |
| ۲۸۲       | 19  | لأَنذركم بهِ ومن بَلَغ                     |
|           |     | سورة الأعراف ـ رقمها ( ٧ )                 |
| 790       | 104 | الذين يتبعون الرسول النبي الأمي            |
| 7.7.7     | ١٥٨ | قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً |
|           |     | سورة الأنفال ـ رقمها ( ٨ )                 |
| 170       | ٩   | إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم               |
| 170       | ١٢  | إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أني معكم         |
| 11 _ 5.7  | 17  | وما رميت                                   |
| 14.       | ٤٢  | ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد            |
| 14.       | ٤٧  | بطرأ ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله       |
| 170       | ٤٨  | وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم                |
| 177       | ٧٢  | ماكان لنبي أن يكون له أسرى                 |
| 717       | 7 £ | استجيبوا لله وللرسول إذ ادعاكم لما يحييكم  |
|           |     | سورة التوبة _ رقمها ( ٩ )                  |
| ۲۰۸ - ۲۰۸ | 70  | ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم                |

| قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر  | 79    | ۲۱۰        |
|----------------------------------------------|-------|------------|
| إلا تنصروه فقد نصره الله                     | ٤٠    | 110        |
| وأخرون اعترفوا بذنوبهم                       | 1.4   | ۱۷٤        |
| والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً           | _ \•V |            |
|                                              | ١١٠   | 717        |
| ماكان لأهل القرى ومن حولهم من الأعراب        | 14.   | 717        |
| وماكان المؤمنون لينفروا كافة                 | ١٢٢   | ۲۱۳        |
| خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها        | ۱۰۳   | ۳۱٦        |
| سورة يونس ـ رقها ( ۱۰ )                      |       |            |
| ولكلُ أمة رسول فإذا جاء رسولهم               | ٤٧    | 788        |
| سورة هود ـ رقمها ( ۱۱ )                      |       |            |
| قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات               | ١٣    | 779        |
| ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده             | ١٧    | ۲۸۲        |
| وكان عرشه على الماء                          | ٧     | 727        |
| سورة إبراهيم ـ رقمها ( ١٤ )                  |       |            |
| وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه             |       | <b>YA0</b> |
| وما رست من رسون إلا بسان قومه                | ٤     | 170        |
| سورة النحل ـ رُقَها ( ١٦ )                   | •     |            |
| وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزَّل إليهم | ٤٤    | ١٠         |
| ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم             | ۸۹    | 727        |
| سورة الإسراء ـ رقمها ( ١٧ )                  |       |            |
| إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم              | ٩     | Y70        |
| ومن الليل فتهجد به نافلة لك                  | ٧٩    | 7.9        |
|                                              |       | 711        |

| 779         | ٨٨  | قل لئن اجتمعت الإنس والجن                        |
|-------------|-----|--------------------------------------------------|
|             |     | سورة ( طه ) ـ رقمها ( ۲۰ )                       |
| <b>۲</b> Υ\ | ١٤  | إنني أنا الله لا إله إلا أنا                     |
| 798         | 171 | ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم        |
|             |     | سورة الحج ـ رقمها ( ۲۲ )                         |
| ١٣٤         | 19  | هذا خصان اختصموا في ربهم                         |
| 171         | 79  | أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظُلُوا                  |
| ٤٠          | ٦٠  | ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله |
|             |     | سورة المؤمنون ـ رقها ( ٢٣ )                      |
| 737         | 1.1 | فإذا نُفخ في الصور فلا أنساب بينهم               |
|             |     | سورة النور ـ رقها ( ۲۲ )                         |
| ۱۸۲         | 11  | إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم                  |
| ١.          | ٥٤  | قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول                    |
|             |     | سورة فاطر ـ رقمها ( ٢٥ )                         |
| 7.4.7       | 7 £ | وإن من أمة إلا خلا فيها نذير                     |
|             |     | سورة القصص ـ رقمها ( ٢٨ )                        |
| ١.          | YY  | وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة                |
|             |     | سورة العنكبوت ـ رقها ( ٢٩ )                      |
| 790         | ٤٨  | وماكنت تتلو من قبله من كتاب                      |
|             |     | سورة الروم ـ رقها ( ٣٠ )                         |
| 377         | ٣٩  | وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس            |

#### سورة لقمان - رقمها ( ٣١ ) وصاحبها في الدنيا معروفاً .. 95 10 سهرة الأحزاب - رقمها ( ٣٣ ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم .. \_ 777 \_ 777 ٦ TTO \_ TTT إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ... 177 ١. هنالك ابتلي المؤمنون .. 177 11 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ٩ ۲١ ورد الله الذين كفروا بغيظهم 178 10 ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا .. 727 \_ 767 ۲٨ فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها .. 11 \_ 737 47 ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 777 80 لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 757 25 ماكان محمد أبا أحد من رجالكم .. 277 ٤. إن وهبت نفسها للنبي .. 777 ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ... 271 01 سورة يس ـ رقيها ( ٣٦ ) وماعلمناه الشعر وماينبغي له .. 292 79 سورة الزمر ـ رقمها ( ٣٩ ) لئن أشركت ليحيطن عملك 799 ٥٢ سورة الشورى ـ رقبها ( ٤٢ ) قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ۸٩ ٤٢

## سورة الفتح ـ ( ٤٨ )

| . رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ٧ ١٨          | ١٨        |   | 149 _ 149    |
|--------------------------------------------------|-----------|---|--------------|
| - رسول الله والذين معه أشداء على الكفار          | <b>P7</b> |   | ٥ _ ٦٦٢      |
| ررة النجم ـ رقمها ( ٥٣ )                         |           |   |              |
| اينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ٣ ـ ٢        | ٤ _ ٣     |   | 777          |
| ه شدید القوی . ذو مرة فاستوی ه ۲ م               | ۰_ ۹      |   | 777          |
| رأى من آيات ربه الكبرى ما                        | 14        |   | <i>X</i> 7.7 |
| رة القمر ـ رقمها ( ٥٤ )                          |           |   |              |
| بت الساعة وانشق القمر                            | ١         |   | 77.          |
| رة الممتحنة ـ رقمها ( ٦٠ )                       |           |   |              |
| يها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ١٠ ٢٠ | ١.        | ı | 7.87         |
| بها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك              | ١٢        |   | 11.          |
| رة التحريم ـ رقها ( ٦٦ )                         |           |   |              |
| بها النبي لم تحرم ماأحل الله لك ٠                | ١         |   | 797          |
| رة القلم ـ رقمها ( ٦٨ )                          |           |   |              |
| والقلم وما يسطرون ١٤٤٤                           | ٤ ـ ١     | Ĺ | 778          |
| ك لعلى خلق عظيم                                  | ٤         |   | ١.           |
| رة المدثر ـ رقمها ( ٧٤ )                         |           |   |              |
| ها المدثر . قم فأنذر                             | ٤_١       | 1 | 41           |
| نىن تستكثر ٢٤ ٦                                  | ٦         | Ĺ | 778          |
| رة الإنسان ـ رقمها ( ٧٦ )                        |           |   |              |
| أتى على الإنــان حين من الدهر ٩٣ ١               | ١         | ۲ | 797          |

 سورة عبس - رقمها ( ۱۸ )

 عبس وتولى أن جاءه الأعى ..

 سورة الليل - رقمها ( ۹۲ )

 وسيجنبها الأتقى ..

 سورة التين - رقمها ( ۹۰ )

 والتين والزيتون ..

 والتين والزيتون ..

 ا - ۳ )

 اقرأ باسم ربك الذي خلق

 سورة النصر - رقمها ( ۱۱۰ )

 إذا جاء نصر الله والفتح

# فِه رِسُ الْأَحَاديثِ النَّبُويَّةِ

| صفحة | الموضوع |
|------|---------|
|      |         |

#### همزة الوصل

| اجعلها سنين كسني يوسف .             |
|-------------------------------------|
| اخرج بهذه القصة من صدر براءة        |
| اذهبوا فأنتم الطلقاء .              |
| ارم فداك أُبي وأمي .                |
| استأذنت ربي أن أستغفر لأمي          |
| اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه   |
| اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف  |
| الحرب خدعة .                        |
| اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفه |
| اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك        |
| اللهم إليك أشكو ضعف قوتي            |
| اللهم اغفر لعبيد أبي عامر .         |
| اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة    |
| اللهم إن تهلك هذه العصابة           |
| اللهم هذه قريش قد أقبلت             |
| اللهم هذا قسمي فيما أملك            |
| اللهم اغفر لأبي سلمة .              |
|                                     |

| 777   | انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم       |
|-------|-------------------------------------|
| 7.9   | الوتر ركعة من أخر الليل .           |
|       |                                     |
|       | همزة القطع                          |
|       | مره النصح                           |
| 170   | أبشر ياأبا بكر هذا جبريل            |
| YTA   | أتيت بدابة فوق الحمار               |
| 777   | إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده          |
| 7.8.1 | أعطيت خمساً لم يعطهنّ               |
| 711   | ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون   |
| 14.   | ألا رجل يأتيني بخبر القوم .         |
| ١٠٨   | ألا رجل يحملني إلى قومه             |
| ٢٢٦   | ألا اشهدوا أن دمها هدر .            |
| 718   | أما إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير |
| 771   | أما أنا فلا آكل متكئاً .            |
| Y•A   | أما ماكان لي ولبني المطلب فهو لكم . |
| 799   | أما كان فيكم رجل رشيد يقوم          |
| 7.1   | أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي . |
| 727   | إن إبراهيم ابني و إنه مات في الثدي  |
| 727   | إن له مرضعاً في الجنة .             |
| 1.9   | إن هذا الكلام حسن والذي معي أحسن .  |
| 440   | أنا أول شافع في الجنة .             |
| 770   | أنا الضحوك القتال .                 |
| ۹.    | أنا سيد ولد أدم ولا فخر             |
| ۹.    | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة         |
| 791   | الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون .    |

| 787        | إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به                |
|------------|-----------------------------------------------------|
| YAE        | إن الشمس تدنو يوم القيامة                           |
| 781        | إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد من الناس. |
| XPX        | إن الشيطان لا يتمثل بي .                            |
| 710        | إن الصدقة لاتحل لمحمد ولا لآل محمد .                |
| <b>191</b> | إن كذباً علي ليس ككذب على أحد                       |
| Y19        | إنكن صواحب يوسف مروا أيا بكر فليصل بالناس .         |
| ٨٩         | إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل                  |
| ٣١٨        | إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم .                   |
| 7.4.7      | إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم .         |
| 777        | إنما أنا لكم مثل الوالد .                           |
| ٨٢٨        | إنما هو شيء أصنعه لكم .                             |
| 179        | إنما أنت رجل واحد فخذل عنا مااستطعت .               |
| ١٣٦        | إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين . ·            |
| 749        | إنه زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها .                 |
| 777        | إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب                |
| 79_7       | إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين .                      |
| 7.9        | انه سیخرج من ضئضی هذا قوم                           |
| <b>Y10</b> | ب ي ربي ك<br>إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون      |
| 751        | إنها رحمة من لايرحم لايرحم .                        |
| <i>۳17</i> | إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني .                   |
| 798        | إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون .               |
| Y \ Y      | إني سقت الهدي وقرنت .                               |
| 418        | إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم .                   |
| 775        | أعالم أة ته في عزما : محما فتن مح تربور م           |

#### حرف الباء

| 171         | بئس ماجزتها لانذر لابن آدم فيما لا يملك . |
|-------------|-------------------------------------------|
| ١٢٦         | بئس عشيرة الني كنم لبنيكم                 |
| 7.1         | بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة .              |
| 797         | بلغوا عني ولو أية وحدثوا عن بني إسرائيل   |
| 797         | بينما أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن          |
|             | حرف التاء                                 |
| 791         | تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري .  |
| 721         | تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي .             |
|             | حرف الثاء                                 |
| ۲.۷         | ثلاث هن علي فرائض ، وهي لكم تطوع          |
| ٣١٠         | ثلاثة على فريضة وهن سنة لكم               |
| YAA         | ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة . |
|             | الخاء                                     |
| 72.         | خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك  |
|             | الدال                                     |
| ١٧٤         | دعوه حتى يتوب الله عليه .                 |
| 114         | دعوها فإنها مأمورة .                      |
|             | الراء                                     |
| ٩٨          | رأيت القس عليه ثياب بيض .                 |
| <b>70</b> £ | ر.<br>رويدك ياأنجشة رفقاً بالقوارير .     |
|             |                                           |

|             | الزاي                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 777         | رُوجاتي في الدنيا رُوجاتي في الآخرة .                   |
|             | السين                                                   |
| 171         | ــيروا وأبشروا فإن الله وعدني                           |
|             | الشين                                                   |
| ١٧٣         | "<br>شغلونا عن الصلاة الوسطى                            |
|             | الصاد                                                   |
| <b>*</b> 1* | صلاة الرجل قاعداً على نصف صلاة .                        |
| 117         |                                                         |
|             | العين - أ                                               |
| 111         | عمل قليلاً وأجر كثيراً .                                |
|             | الفاء                                                   |
| 727         | فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها .                       |
| 720         | فاظفر بذات الدين تربت يداك .                            |
| 779         | فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم ـ يعني قريشاً ـ على هذا الأمر |
| 77          | فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط مّن ديباج                   |
| 750         | فسأدعوا الله فيذهب غيرتك                                |
| 771         | فنوديت أن قد أتممت فريضتي                               |
|             | القاف                                                   |
| ١٧٠         | مَّ ياحذيفة فأتني بخبر القوم .                          |
| V . A       | . # 11# K #: 6 ill. #12                                 |

كان خلقه القرآن .

الكاف

| 71. | كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع           |
|-----|--------------------------------------------------|
| 757 | كلُّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي . |
| 719 | كل فإني أناجي من لاتناجي .                       |
|     | اللام                                            |
|     | יטכק                                             |
| 19. | لاأدري بأيها أنا أشد فرحاً                       |
| 777 | لأأشبع الله بطناً                                |
| 444 | لاتخيروني على الأنبياء                           |
| YAA | لاتفضلوني على موسى                               |
| 770 | لاتقسم ورثتي ديناراً                             |
| 777 | لاتقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى    |
| 777 | ,<br>لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز    |
| *** | لاحمى إلا لله ورسوله .                           |
| 712 | لاخير في دين لاصلاة فيه .                        |
| 777 | -<br>لاعليك أن تستأمري أبويك .                   |
| 717 | لاعيش إلا عيش الآخرة                             |
| 179 | لانذر لابن آدم فيا لا يلك .                      |
| 791 | لانورث ماتركناه صدقة .                           |
| 440 | لانورث ماتركنا صدقة .                            |
| 4.5 | لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا             |
| ١٨٧ | لا يدخل أحد بمن بايع تحت الشجرة النار .          |
| 171 | لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة              |
| ٣٣٦ | لا يقتل أحدكم بسبّ أحد إلا بسب النبي .           |
| 70. | لاينكح المحرم ولا يخطب .                         |
| *** | لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب .               |
| ٣٢٢ | لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب البه من ولده و والده . |

| ٩                                             | لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۰                                           | لتركبن سنن من كان قبلكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44.                                           | لست بآكله ( الضب ) ولا محرمه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377                                           | لعن الله الراشي والمرتشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳                                             | لقد أمرت بالسواك حتى ظننت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140                                           | لقد حكمتَ فيهم بحكم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٠۸                                           | لقد كنت استأنيت بكم عشرين ليلة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107                                           | لقد قتلت قتيلين لأدينها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777                                           | لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٠                                           | لم يكن ( الضب ) بأرض قومي فأجدني أعافه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717                                           | لو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت الهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٦                                           | لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0                                           | لو كان المطعم بن عدي حياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , -                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , -                                           | - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , -                                           | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 798                                           | - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | الميم<br>ماأبالي ماأتيت إن أن شربت ترياقاً<br>ماأنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 798                                           | الميم<br>ماأبالي ماأتيت إن أن شربت ترياقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79 E<br>177                                   | الميم<br>ماأبالي ماأتيت إن أن شربت ترياقاً<br>ماأنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون<br>مازال جبريل يوصيني بالسواك<br>مامررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا                                                                                                                                                                                |
| 79 E<br>177<br>700                            | الميم<br>مأبالي ماأتيت إن أن شربت ترياقاً<br>مأنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون<br>مازال جبريل يوصيني بالسواك<br>مامررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا<br>ماهمت بشيء مماكان أهل الجاهلية يهمون به من السماع                                                                                                                             |
| 79£<br>177<br>***                             | الميم<br>ماأبالي ماأتيت إن أن شربت ترياقاً<br>ماأنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون<br>مازال جبريل يوصيني بالسواك<br>مامررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا                                                                                                                                                                                |
| 798<br>177<br>700<br>700                      | الميم<br>ماأبالي ماأتيت إن أن شربت ترياقاً<br>ماأنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون<br>ما زال جبريل يوصيني بالسواك<br>مامررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا<br>ماهمت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من السماع<br>ما يزال الرجل يسأل الناس                                                                                             |
| 3 P Y T T T T T T T T T T T T T T T T T T     | الميم ما أبالي ما أتيت إن أن شربت ترياقاً ما أبالي ما أتيت إن أن شربت ترياقاً ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون ما زال جبريل يوصيني بالسواك ما مررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا ما همت بشيء بما كان أهل الجاهلية يهمون به من السماع ما يزال الرجل يسأل الناس ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته مروا أبا بكر فليصل بالناس                |
| 3.P.Y<br>7.71<br>7.77<br>7.77<br>0.9<br>3.A.Y | الميم ما أبالي ما أتيت إن أن شربت ترياقاً ما أبالي ما أتيت إن أن شربت ترياقاً ما زال جبريل يوصيني بالسواك ما زال جبريل يوصيني بالسواك ما مررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا ما همت بشيء بما كان أهل الجاهلية يهمون به من السماع ما يزال الرجل يسأل الناس ما يزال الرجل يسأل الناس مروا أبا بكر فليصل بالناس مروا أبا بكر فليصل بالناس |
| 3 P 7 1                                       | الميم ما أبالي ما أتيت إن أن شربت ترياقاً ما أبالي ما أتيت إن أن شربت ترياقاً ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون ما زال جبريل يوصيني بالسواك ما مررت ليلة أسري بي بملاً من الملائكة إلا قالوا ما همت بشيء بما كان أهل الجاهلية يهمون به من السماع ما يزال الرجل يسأل الناس ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته مروا أبا بكر فليصل بالناس                |

| ١٠٨                        | من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aoy                        | من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه .                                                                           |
| 197                        | من الصلاة صلاة من فاتته كأنما وتر أهله وماله                                                                  |
| Y-V                        | من قتل قتيلاً فله سلبه .                                                                                      |
| 77.                        | من القرف التلف .                                                                                              |
| ۲                          | من دخل دار أبي سفيان فهو آمن                                                                                  |
| 147                        | من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي                                                                           |
|                            | النون                                                                                                         |
| ٨٦                         | نحن بني النضر بن كنانة لانقفوا أمنا                                                                           |
| 791                        | خين معشر الأنبياء لانورث .                                                                                    |
| 9.7                        | نعم أنا دعوة أبي إبراهيم .                                                                                    |
| _ \·Y                      | ٠٠ نور أني أراه .                                                                                             |
| Y7.A                       | <b>3 0 33</b>                                                                                                 |
|                            | 1.74                                                                                                          |
|                            | الهاء                                                                                                         |
| 777                        | هدايا العمال غلول .                                                                                           |
| 797                        | هذا جبريل يقرأ عليك السلام .                                                                                  |
| 144                        | هذا قتله ، أرى فيه أثر الطعام .                                                                               |
|                            | الواو                                                                                                         |
| 171                        | والذي نفسي بيده إنكم لتضربونها                                                                                |
| 191                        | والذي نفــي بيده إن الشملة التي أخذها                                                                         |
| 798                        | والله لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً                                                           |
| 7.4                        | وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار .                                                                              |
| 777                        | وَإِنْ الْمُولُ فِي شِيْهِ = = " مَنْ لِمُ وَاللَّهِ اللَّهِ .<br>وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة . |
| الفصول في سيرة الرسول (٢٤) | ٣٦٩                                                                                                           |

### الياء

| 110   | ياأبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثها                    |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 109   | ياأبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة .                       |
| 771   | ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته                       |
| 797   | ياعائش ، هذا جبريل يقرئك السلام .                     |
| 71.   | ياعائش ، أفلا أكون عبداً شكوراً .                     |
| ۲۰۱   | ياعائشة ، تنام عيناي ولاينام قلبي .                   |
| _ ٣٠٢ | ياعلي ، لايحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . |
| ٣. ‹  |                                                       |

## فِهُ رِسَالُاعُ لَامِ

\_ أ \_ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ٣٠٦ أحـــد بن حنبــل ۲۷ ـ ۵۱ ـ ۹۸ ـ ۱۰۷ ـ أبان بن سعيد ٢٥٥ - 140 - 17. - 109 - 108 - 17A أبان بن طارق ٣٢٢ - TTT - TIV - T-0 - 1AA - 1YT إبراهيم التيى ٣٠٢ - TYY \_ TOY \_ TOT \_ TET \_ TT1 إبراهيم الحربي ٢٩٧ \_ YAY \_ YAY \_ YAY \_ YAY إبراهيم بن تارح ٨٨ - ٣٠٩ - ٣٠٧ - ٣٠٢ - ٣٠١ - ٣٠٠ إبراهيم عليه السلام ٨٧ - ٨٩ - ٩٠ - ٩٢ -TET \_ TTT \_ TTT \_ TTV \_ TIT أحمد رافع الطهطاوي ٣٢ ـ ٤٤ إبراهيم ابن الرسول ٢٤١ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٤ أحمد عارف حكمة ١٢ - ١٢ - ١٤ - ١٥ -إبراهيم بن سعد ٢٨٩ ٨٠ \_ ٥١ \_ ١٨ \_ ١٦ إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري ٤١ أحمد بن عبيد ٣٠٥ إبراهيم بن عثمان ٢٤٢ أحمد بن عمر القاضي ٣٠٠ ـ ٣٠١ إبراهيم بن المنذر الحزامي ٩٢ أحمد محمد شاكر ١٨ ـ ٣٣ ـ ٤٩ ـ ٥٢ ـ ٥٥ ـ إبراهيم بن مهاجر ٢٩٣ - T-V - T-V - TAX - TAY - TT1 - 07 أبي بن خلف ٢٣ أبي بن كعب ٢٥٥ ـ ٣٣٣ أحمر ( أبو عسيب ) ٢٥٣ أبو أثيلة ٢٥٤ الأخنس بن شريق ١٣٢ ابن الأثير ٢٦٣ ـ ٣٢٤ أخنوخ بن يرد ٨٨ أحمد بن أبي طالب الحجار ٤٢ أدد بن مقوم ۸۸ أحمد بن حاتم الطويل ٢٩٢ ادريس عليه السلام ٨٨ أحمد بن حازم الغفاري ٢٩٣

آدم عليه السلام ٨٨ \_ ٩٠ إسماعيل بن أمية ٣٠٤ أرفخشذ بن سام ۸۸ إساعيل الأنصاري ٤٨ الأرقم بن أبي الأرقم ٢٥٥ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ٣٠٠ أرميا ٢٤١ إسماعيل بن عياش ٣٢٣ أروى بنت عبد المطلب ٨٤ إسماعيل بن مسلم ٢٢٣ الأزدي ٢٢٢ إسماعيل بن يحيي المزني ٢٨ \_ ٣٣٣ أسامة بن زيد ۲۰۷ ـ ۲۱۹ ـ ۲۲۱ ـ ۲۵٤ أسود ( مولى ) ۲۵۳ الأسود بن الحارث ٢٣٢ إستدمر ٦٥ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ٢٣٣ الأسود بن عبد يغوث ١٢٨ ـ ٢٣٢ إسحاق عليه السلام ٢٣٩ أسيد بن الحضير ١١١ \_ ١١٣ \_ ١٨٢ \_ ٢٣٢ إسحاق بن يحبي الأمدي ٣٨ أسيد بن سعيه ١٧٤ إسحاق بن منصور ٣٣٥ أسيد بن ظهير ١٤٦ أبو إسحاق ٣٣٤ أشعث بن طابق ۲۲۲ أبو إسحاق الإسفراييني ٢٥٩ الأشعث بن عبد الملك ٢٩٠ أبو إسحاق الزجاج ٢٩٤ الأشعث بن قيس ٨٦ أبو إسحاق السبيعي ١٢٤ ـ ٣١٩ أشعبا ٢٤١ أبو إسحاق الشيرازي ٥٣ ـ ٥٤ أصحمة النجاشي ١٠١ \_ ١٠٢ \_ ٢٤٨ \_ ٢٥٥ \_ أسد بن خزيمة ٨٥ 17. آسد بن عبید ۱۷٤ الإصطخري ٣٢٧ ـ ٣٣١ الأصم ٣٢٤ أسدة بن خزيمة ٨٥ الأصمعي ٢٧٤ أسعد بن زرارة ۱۰۹ ـ ۱۱۱ ـ ۱۱۲ أساء بنت أبي بكر ١١٥ ـ ١٨١ ـ ٢٠٦ أفلح ( مولي ) ۲۵۳ أساء بنت عمرو بن عدي بن نابي ١١٣ الأقرع بن حابس ٢٠٨ أساء بنت عميس ٢٤٢ د . أكرم ضياء العمري ٩٢ إساعيل عليه السلام ٨٧ ـ ٨٨ ـ ٩٠ ـ ٢٣٩ ـ إلياس بن مضر ٨٦ 72. آمنة بنت وهب ٩٠ ـ ٩٣

بحيرا ( الراهب ) ٩٤ - ٢٦٦ أمية بنت عبد المطلب ٨٤ البخاري ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٥ ـ ٤٦ ـ ٩٠ ـ ٩٠ -أمية ( مولاة ) ٢٥٤ - 1.1 - 4x - 4Y - 47 - 47 - 47 أمية ٢٠٦ - 178 - 117 - 117 - 1.7 أمية بن خلف ٩٤ ـ ١٣٦ - 179 - 171 - 177 - 178 - 17V أنسة ١٢٨ - 17. - 101 - 100 - 10T أنس بن رافع ( أبو الحيسر ) ١٠٩ - 171 - 171 - 177 - 171 أنس بن ماليك ١٠٦ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٨ ـ ٢١٦ ـ \_ 1/4 \_ 1/4 \_ 1/4 \_ 1/40 \_ 1/47 \_ TE7 \_ TEE \_ TEF \_ TTO \_ TTE - 191 - 181 - 181 - 181 - 181 - TTV - TTT - TOO - TOT - TO. - T.T - 19V - 19E - 19T - 19T - T97 \_ T91 \_ TA0 \_ TYT \_ T7A - T19 - T11 - T.A - T.Y - T.T TT1 \_ TT9 \_ T-8 - TTT - TTT - TT1 - TTA - TT. أنس ( مولی )۲۵۳ - TTX \_ TTV \_ TT7 \_ TT8 أنس بن النضر ١٤٨ ـ ١٥٥ - TE9 \_ TEV \_ TE7 \_ TEE \_ TET أنجشة ٢٥٤ - TV1 - TTE - TO9 - TO0 - TO. أغار بن نزار ۸۵ - TAT - TA1 - TVV - TVE - TVT الأوزاعي ٢٨ ـ ٣١٢ ـ ٣٢٤ - Y9 - Y9 - YA4 - YA4 - YA6 أوس بن خولي ۲۲۱ ـ ۲۲۲ - T-1 - T-. - T9A - T97 - T90 ایاد بن نزار ۸۵ - TIT - T.X - T.E - T.T - T.Y إياس بن معاذ ۱۰۸ ـ ۱۰۹ 217 \_ 717 \_ 717 \_ 717 \_ 717 \_ أيدغش المارداني ٦٥ - TT7 - TT0 - TTT - TTY - TT1 أبين بن أم أبين ٢٠٧ \_ ٢٥٣ - TTO - TTT - TT1 - TT- - TT9 أم أين ( يركة ) ٩٣ ـ ٢٠٧ ـ ٢٥٤ TET \_ TE1 \_ TE - \_ TT4 \_ TTA \_ TTY أبو أيوب الأنصاري ( خالد بن يزيد ) ١١٨ بدر الدين محمد الشريشني ٥٨ بدیل بن ورقاء الخزاعی ۱۹۹ ـ ۱۹۹ الباجي ( أبو الوليد ) ٢٨ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٦ أبو براء ( عامر بن مالك ) ١٥٥ ـ ١٥٦ باذام ( مولی ) ۲۵۳

البراء بن عازب ۱۳۷ \_ ۱۶۲ \_ ۱۸۸ \_ T91 \_ T9. \_ TOV \_ T00 \_ TEO البراء بن معرور ۱۱۱ ـ ۱۱۲ ـ ۱۸٤ TT7 \_ TTE \_ T17 أبو بردة بن أبي موسى ٢٨٩ أم بكر بن المسور بن مخرمة ٣٤٢ ـ ٣٤٣ أبو برزة ٣٣٦ البلاذري ٥٥ برة بنت عبد المطلب ٨٤ \_ ١١٣ بــلال بن ربـــاح ٩٤ ـ ١٠٠ ـ ١٢٠ ـ ٢٠٢ ـ برهان الدين الفزاري ٤٧ \_ ٢٠٠ 704 \_ 700 \_ 719 بنانة ( امرأة الحكم القرظي ) ١٧٥ بریه بن عمر بن سفینة ۳۰۵ البزار ۱۵ ـ ۱۸۱ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۱ ـ ۲۷۲ ـ بندار ۲۲۵ بيبرس (الظفر) ٦٧ T.7 \_ T9V بسبس بن عمرو الجهنی ۱۲۹ ـ ۱۳۱ البيهقى ٢٧ ـ ٢٨ ـ ٥٦ ـ ٨٣ ـ ٩٥ \_ ٩٥ \_ بشر بن البراء ١٩٠ \_ TYY \_ TTT \_ TT1 \_ TTT \_ 19. بشير بن عبد المنذر ١٤٢ \_ Y90 \_ Y9E \_ Y9T \_ YAY \_ YA. أبو يصبر ١٨٥ \_ 4.8 \_ 4.4 \_ 4.1 \_ 4.. \_ 449 ابن بطال ۲۸ ـ ۲۹۰ - TIO - TIV - TOY - TOT - TOO البغدادي ٥٠ ـ ٥٢ ـ ٥٣ \_ TTT \_ TTE \_ TTT \_ TTI \_ TIA البغوي ٤٩ ـ ١١٦ ـ ٣٣٣ ـ ٢٤١ - TE. - TTA - TTT - TTO - TTE بقی بن مخلد ۲۷۸ 757 \_ 751 أبو بكر بن أبي مريم ٣٣٤ ـ ت ـ بكر بن زياد الباهلي ٢٦٩ تاج الدين الشافعي ٥٧ أبو بكرة ٣٥٤ \_ ٣٤٢ تاج الدين السبكي ٥٧ أبو بكر ( الصديق ) ١٩ \_ ٥٥ \_ ٩٤ \_ ٩٧ - تاج الدين الفزاري ٣٤ \_ ٣٦ \_ ٣٦ \_ ٢٠٠ \_ ٢٠٠ ۹۸ \_ ۹۹ \_ ۱۰۰ \_ ۱۱۶ \_ ۱۱۰ \_ ۱۱۷ - ابن الترکماني ۳۳۸ \_ ۳۶۰ ١٢٠ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ ١٣٤ - ١٣٧ - الترمـ ذي ٢٠ ـ ٢٧ ـ ٢٨ ـ ٩٠ ـ ٩٠ ـ ٩٠ ـ - 7.7 - 197 - 107 - 129 \_ YYY \_ Y.O \_ \VY \_ \I. - \.\ - \% \_ 771 \_ 77. \_ 719 \_ 710 \_ 717 \_ YTY \_ YTY \_ YO+ \_ YTY \_ YTE \_ 757 \_ 757 \_ 779 \_ 771 \_ 777 - Y9. \_ YX7 \_ YY7 \_ Y77 \_ Y70

YF1 \_ 3A1 \_ FA1 \_ 777 \_ \_ TTV \_ T19 \_ T.T \_ T9V \_ T9\ 727 \_ 127 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 137 727 \_ 771 الجاحظ ٢٤٩ این تغری بردی ٦١ حيارة بن المغلس ٢٧٣ ـ ٢٨٩ تقى الدين الفزارى ٣٣ جبريـل ۹۸ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۷ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۰ ـ تقي الدين السبكي ٥٧ ـ ٦٤ \_ Y79 \_ Y7X \_ Y7V \_ Y88 \_ 1V1 غيم الداري ٢٥٨ \_ ٢٧٥ 79T \_ 7Y7 \_ 7Y8 \_ 7Y7 \_ 7YY \_ 7Y+ التيمي البرمكي ٥٨ جبیر بن مطعم ۸۳ تو بة العنبري ٣٣٦ أبو جحيفة ٣٢١ تیرح بن یعرب ۸۸ الجدين قيس ١٨٦ تم الأدرم ٨٥ تيم بن مرة ٨٤ ابن جریج ۳۰۱ ـ ۳۰۷ ـ ۳۱۸ ـ ۳۶۳ ابن تبيـة ٢٨ ـ ٣٠ ـ ٣٦ ـ ٣٩ ـ ٤٠ ـ ١١ ـ جريج الراهب ٣١٣ جعفر بن أبي طـالب ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٠ -TTY \_ TT7 Y.7\_ 198\_ 198\_ 19. ـ ث ـ أبو جعفر ٢٨٤ ثابت بن أقرم ١٩٤ جلال الدين الحنفي ٦٤ ثابت البناني ٢٤٥ ابن جميع ٢٨٧ ثابت بن قیس ۱۸۰ ـ ۲٤٧ حنکیز خان ۲۲ ـ ۷۷ ثعلبة بن سعية ١٧٤ ابن الجوزي ( أبو الفرج ) ٢٥٤ ـ ٢٨٧ ـ ٢٩٧ ثوبان بن بجدد ۲۵۳ جو ير بة بنت الحارث ١٨٠ ـ ٢٤٧ ـ ٢٥١ ثور بن يزيد ٩٢ الجويني ( إمام الحرمين ) ٢٥٩ ـ ٢٧٩ ـ T17 \_ X77 - ج -الجويني ( أبو محمد ) ۲۸ ـ ۲۹۷ جابر بن سمرة ۲۳۷ ـ ۲۲۳ جــابر بن عبـــد الله ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ـ - ح -١١٢ \_ ١٤٥ \_ ١٥١ \_ ١٥٢ \_ ١٦٢ ابن الحاجب ٤١ ابن الحاجب

\_ 440 \_

أم حبيبة ( رملة بنت أبي سفيان ) ١٩٧ ـ 7-V \_ Y01 \_ Y89 \_ YEA \_ YEV حبیش بن خالد ۲۰۱ حجاج بن محمد الأعور ٣٠٦ \_ ٣٠٧ الحجاج بن يوسف ٢٥٧ ابن حجر العسقــلاني ٢٠ ـ ٣١ ـ ٣٢ ـ ٣٩ ـ \_ 7. \_ 07 \_ 01 \_ £V \_ £7 \_ £0 \_ ££ \_ YAA \_ YAO \_ YIY \_ YAY \_ 117 \_ 9Y TE1 \_ TTE \_ TTT \_ T.T حجل بن عبد المطلب (المفيرة) ٨٤ حذيفة بن أسيد ١٨٦ أبو حديفة بن المغيرة ٩٩ حذيفة بن المان ١٧٠ \_ ١٧١ \_ ٣٣٤ \_ ٣٣٥ حرام بن ملحان ١٥٥ حرقوص بن زهير ( ذو الثدية ) ٢٣٧ ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد ) ١٩ \_ ٢٥ \_ \_ \TT \_ \TT \_ \TT \_ \TT \_ \T\ \_ 177 \_ 171 \_ 178 \_ 107 \_ 174 \_ Y.. \_ \AT \_ \AA \_ \AA \_ \AT X.1 \_ X.1 \_ X.3 \_ X.4 \_ X.6 \_ X.7 \_ X.7 حسان بن ثابت ۱۰۵ \_ ۲۵۲ الحسن البصري ١٠٦ ابن حبان ٨٦ ـ ٩٢ ـ ١٥٩ ـ ١٦١ ـ ١٨١ \_ حسن بن الحاج رمضان ١٢ ـ ٣٤٤

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ٣٣٥

حاجي خليفة ٥٠ ـ ٥٢ ـ ٥٥ ـ ٥٥ ـ ١٠ ابن حبيب ٤٧ ٥٦ این أبی حاتم ۲۵۹ ـ ۲۷۲ ـ ۲۹۵ الحارث بن لؤى ٨٥ الحارث بن أبي شمر الغساني ٢٦١ الحارث بن أوس ١٤٣ الحارث الحميري ٢٦١ الحارث بن ربعي ١٧٦ ـ ١٨٧ الحارث بن الصة ٢٣ ـ ١٤٩ الحارث بن الطلاطلة ٢٣٢ الحارث بن عبد المطلب ٨٤ ـ ١٩٤ الحارث بن عمر الأزدى ١٩٣ الحارث بن عوف ۱۶۸ الحارث بن فهر ۸۵ الحارث بن مالك ٨٥ الحارث بن هشام ۱۰۶ حارثة بن سراقة ١٣٩ أبو حاطب بن عمرو ۱۰۱ حاطِب بن أبي بلتعة ١٩٧ ـ ٢٦١ الحاكم ( أبوأحد ) ٢٧ ـ ٩١ ـ ٩٤ ـ ٢٢١ ـ \_ T-V \_ T98 \_ TTT \_ TTT \_ TTT 777 \_ 77E الحباب بن المنذر ١٢٩ ـ ١٣٢ ـ ٢٧٥ ۳۲۲ \_ ۲۱۹ \_ ۲۰۱ \_ ۳۰۸ \_ ۳۲۷ \_ ۲۲۸ حسن بن حسن ۳۲۲ حبیب بن زید ۱۱۳

أبو الحسن بن عبدان ٣٠٥ حنظلة بن الربيع ٢٥٥ الحسن بن على ١٩٧ ـ ٢٣٧ ـ ٢٩٠ ـ ٣٢٣ ـ أبو حنيفة النعان ٣٣ ـ ١٨٦ ـ ٢١٥ \_ ٢٤٥ ـ **727 \_ 77**A 70. الحسين بن على الصيري ( أبو عبد الله ) ٢٧٩ الحويرث بن نقيذ ٢٠٢ حبي بن أخطب ١٤٠ ـ ١٥٧ ـ ١٦٥ ـ ١٦٦ ـ الحسيني ٣١ ـ ٣٢ ـ ٤٥ ـ ٥١ ـ ٥٦ ـ ٥٩ حفصة بنت عمر ٢٤٤ 177 \_ 177 الحكم بن كيسان ١٢٥ ـ ١٢٦ - خ -حكمة بنت أممة ٣٠٦ خالد بن الأعلم ١٣٥ أم حكيم بنت الحارث بن هشام ٢٠٣ خالد بن سعيد بن العاص ٢١٤ ـ ٢٤٧ ـ ٢٥٥ حکیم بن حزام ۱۳۳ ـ ۱۹۹ خالد بن عبيد ٣٠١ أم حكم بنت عبد المطلب ( البيضاء ) ٨٤ خالد بن معدان ۹۲ حلمة السعدية ٩٢ خالـد بن الوليـد ١٤٦ ـ ١٥٩ ـ ١٨٤ ـ ١٩٤ ـ حماد الأنصاري ١٧ حماد بن زید ۲۵۰ TT. \_ 700 \_ 717 \_ 7.T \_ 7.1 خباب بن الأرت ١١١ حماد بن سلمة ۱۹۰ ـ ۲۳۱ ـ ۲٤٥ خبیب بن عدی ۱۵۳ ـ ۱۵۶ حمامة ( أم بلال ) ١٠٠ خدیجة بنت خویلد ۹۲ \_ ۹۲ \_ ۹۷ \_ ۹۸ \_ أبه الجراء ٢٥٤ \_ 787 \_ 781 \_ 177 \_ 110 \_ 100 حمزة بن عبد الله بن عمر ٢٨٤ TTE \_ TTV \_ TO1 \_ TO. حـزة بن عبـد المطلب ٨٤ ـ ١٠٢ ـ ١٢٠ ـ خذام بن خالد ۲۱۲ 10- 184 - 178 - 179 الخرباق بن عمرو السلمي ٣١٣ حمنة بنت جحش ١٨٢ خزاعی بن أسود ۱۷٦ أبو حميد ٣٢٣ خزية بن لؤى ٨٥ حميد الأعرج ٣١٨ ابن خزيمة ( أبو يكر ) ١٥٩ \_ ١٦١ \_ ٣٠٠ الحميدي ( أبو بكر ) ۲۹۸ خز عة بن ثابت ۲۵۸ ـ ۳٤٠ الحناطي ٣٢٨ خز عة بن مدركة ٨٥ حنظلة بن أبي شعبان ١٤٤

خضرة ( مولاة ) ٢٥٤

الخطابي ٢٢١

الخطيب البغدادي ٩١ ـ ٢٦٠

خلاد بن سوید ۱۷۵

خلیفة بن خیاط ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۹۲

ابن خيران ( الحسين بن صالح ) ٢٧٩ - ذو مخبر ٢٥٥

**TTA \_ TA.** 

خوات بن جبير ١٦٦ ابن أبي خيثمة ( أبو بكر ) ٢٤٩ ـ ٢٦٧ ـ ٢٧٧

الدار قطني ٢٤٩ ـ ٢٧٦ ـ ٣٠٧

أبــو داوود ۲۷ ـ ۱۳۷ ـ ۱۵۹ ـ ۱۲۰ ـ ۱۷۹ - أبو رافع ( أسلم ) ۲۵٤

١٩٠ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ ٢١٧ - ٢٥٦ . رافع ( مولی ) ١٩٦ ـ ٢٥٤

۲۵۸ ـ ۲٦٠ ـ ۲۹۵ ـ ۲۹۵ - ابو رافع ۲۵۰

۳۲۰ - ۳۰۲ - ۳۲۱ - ۳۱۹ - ۱۱۰۱ أبي رافع ۳۲۲ - ۳۲۳

۲۲۰ ـ ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۳ ـ رافع بن خدیج ۸۱ ـ ۱٤٦

TE - TT9 \_ TT7

داوود عليه السلام ٢٤٠

الداوودي ٣١ \_ ٥٠ \_ ٥٣ \_ ٥٤ \_ ٥٦ \_ ٥٩

أبو دجانة ( سماك بن خرشة ) ۱٤٧ ـ ١٤٨ - رباح ( مولى ) ٢٥٤

دحية بن خليفة الكلبي ٢٦٠

أبو الدرداء ٣٢١ ـ ٣٣٤

درست بن زیاد ۳۲۲

أم الدرداء ٣٣٤

دريد بن الصة ٢٠٤

أبـو ذر الغفـــاري ۱۰۷ ـ ۱۳۶ ـ ۱۵۸ ـ ۱۷۹ ـ 777 \_ 387 \_ 777 ذكوان بن عبد قيس ١١٠ ـ ٢٥٢ 

\_ TAT \_ TYA \_ TOY \_ TT\ \_ \..

79X \_ 79V \_ 790

ذو الخويصرة ٢٠٩

- ر -

راعو بن فالخ ۸۸

رافع بن مالك بن العجلان ١٠٩ \_ ١١٢

الرافعي ( عبد الكريم ) ٢٨ - ٨٦ - ٨٨ -

ربيعة بن كعب ٢٥٥

ربيعة بن نزار ٨٥

رضوی ( مولاة ) ۲۵٤

ابن الرضي ٤٥

رفاعة بن عبد المنذر (أبو لبابة ) ١١٢ ـ

\_ ٣٧٨ \_

الــزهري ٩٧ ـ ١٣٢ ـ ١٣٨ ـ ١٤٨ ـ ١٨٢ ـ رقية بنت الرسول ١٠٠ ـ ٢٤١ روح بن عبادة ۱۸۸ ـ ۳٤۳ \_ TIT \_ TA9 \_ T.9 \_ 197 \_ 1AT رویفع ( مولی ) ۲۵۶ 77X \_ 777 زید بن أرقم ۱۲۶ ـ ۱۸۰ ـ ۲۲۸ ـ ۲۹۷ أبو ريحانة ٢٥٤ زيد بن أسلم ٢٣٣ ريحانة ( مولاة ) ٢٥٤ زید بن ثابت ۱٤٦ ـ ۲۵۵ ريحانة بنت عمرو ٢٥٣ ـز-زيد ( جد هلال بن يسار ) ٢٥٤ زید بن حارثـة ۹۸ ـ ۱۲۰ ـ ۱۲۸ ـ ۱۲۸ ـ زاهر بن طاهر ۲۷۲ TOE \_ TET \_ 19E \_ 19T \_ 1ET الزبيدي ٤٢ زيد بن الدثنة ١٥٣ ـ ١٥٤ الزبير بن بكار ٢٨ ـ ٩١ ـ ٩٢ زید بن قصی ۸۶ الزبير بن عبد المطلب ٨٤ الزبير بن العوام ١٢٨ ـ ١٣١ ـ ١٤٦ ـ ١٩٨ ـ الزيلعي ٢٠ زينب بنت أبي الحجاج المزي ٤٤ 1-7 \_ 700 \_ 7-1 زینب بنت جحش ۱۱ ـ ۱۸۳ ـ ۲۳۶ ـ الزجاجي ٣٣ TT- \_ 101 \_ TE7 TT1 ;; زينب بنت الحارث ١٨٩ ابن الزراد ٤٥ ـ ٥٩ زينب بنت الرسول ٢٤١ ـ ٢٤٤ زرارة بن أوفى ٢٦٩ الـزرقــاني ٢٠ ـ ٩٤ ـ ١٤٠ ـ ١٥٢ ـ ١٨٦ ـ ابن زرعة ٣١ ـ ٢٧٧ \_ TT1 \_ TOX \_ TE0 \_ 19T \_ 1AY سابق ( مولي ) ۲۵۶ TTX \_ TTE \_ T-1 \_ T--سارة ( مولاة ) ٢٠٢ الزرقي (أبو عياش) ١٥٩ سالم ( مولي ) ۲۵٤ زکریا بن عدی ۳۲۶ ـ ۳۲۰ سالم بن أبي حفصة ٣٠٣ الزمخشري ٤٦ سالم بن عمير ٣١١ ابن الزملكاني ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٦٣ سالم بن عوف ۱۱۸ زنيرة ١٠٠ زهرة بنت كلاب ٨٤ سام بن نوح ۸۸

سعيد بن أبي عروبة ٢٦٩ سامة بن لؤي ٨٤ أبو سعيد الخدري ١٤٨ ـ ١٧٢ ـ ٢٨٨ ـ ٢٩٦ ـ السائب بن عثمان بن مظعون ۱۲۳ سباع بن عرفطة ١٤٠ \_ ١٦٣ \_ ١٨٩ \_ ٢١٠ 4.4 سباغ الغفاري ١٤٠ سعید بن زید ۱۳۸ السيكي ٣٧ سعید ( مولی ) ۲۵٤ سراقة بن الحارث بن عدي ٢٠٧ سعيد بن عبد العزيز ٢٦٨ سراقة بن مالك ١١٥ \_ ١١٦ \_ ١٣٥ \_ ٢٣٢ أبو سعيد المتولى ٣٣٤ سعيد بن المسبب ١٨٢ ابن سریج ۳۲۷ ـ ۳۲۸ ابن سعـــد ۲۸ ـ ۱۸۲ ـ ۱۹۶ ـ ۲۳۳ ـ ۲۶۲ ـ آبو سعيد بن المعلي ۱۲۷ ـ ۳۱۲ أبو سعيد مولى بني هاشم 737 \_ YX7 \_ X·7 \_ T77 \_ T37 سعد بن أبي وقاص ٩٨ ـ ١٢٢ \_ ١٢٤ \_ سعيد بن ميناء ٢٣٣ سعید بن یحی ۱۳۸ T.Y \_ 18A \_ 170 أبو سفيان بن الحارث ١٩٨ ـ ٢٠٦ سعد بن یکر ۲۰۶ سعد بن خيثمة ١١٣ ـ ١١٧ سفیان بن حبیب ۱۳۷ سفیان بن وکیع ۳۶۳ سعد بن الربيع ١١٢ ـ ١٤٧ سعد بن عبادة ١١٣ ـ ١٢٢ ـ ١٦٨ ـ ١٦٨ ـ سفينة ( مؤلى ) ٢٥٤ السكران بن عمرو ١٠٤ 771 \_ 7.1 \_ 187 ابن السكن ١٥٩ سعد بن غطفان ۱۵۸ سعد القرظ ٢٥٧ سلافة بنت سعد بن شهيد ١٥٣ سعد بن لؤی ۸۵ سلام بن أبي الحقيق ١٥٧ \_ ١٦٥ \_ ١٧٦ سعــد بن معــاذ ١١١ ـ ١٢٩ ـ ١٣١ ـ ١٣٤ \_ سلام بن مشكم ١٤٠ \_ ١٦٥ \_ ١٩٠ ١٤٩ ـ ١٦٦ ـ ١٦٨ ـ ١٧٤ ـ السلطان سلم ١٣ سلكان بن سلامة بن وقش ( أبو نائلة ) 147 - 177 - 170 سعد بن هشام ۱۰ ـ ۳۱۱ 128 أبو سعد بن وهب ۱۵۷ \_ ۲۸۳ سلمان الفارسي ١٦٦ \_ ٢٥٤ \_ ٣٠٦ سعيد الأفغاني ٣٣٤

سلمة بن أبي سلمة ١١٣ \_ ٢٤٦

```
أبو سلمة بن عبد الأسـد ١١٣ _ ١٢٣ _ ٢٤٥ _ سهلة بنت ملحان ( أم سليم ) ١٥٥ _ ١٥٦
    سهیل بن عمرو ۱۰۶ ـ ۱۸۵ ـ ۱۸۵ ـ ۲۰۱
                                                                7A9 _ 7A0
                    أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ١٩٠ سميل بن المغيرة ٢٤٥
سلمــــة بن عمرو بن الأكــوع ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ السهيلي ٢٧ ـ ٩١ ـ ١٥٣ ـ ١٨٧ ـ ٢٠٠ ـ
                  TTO _ TO9 _ TT.
                                                          TIT _ T97 _ 1AY
                   أم سلمة ( هند بنت أمية ) ١١٣ ـ ١١٤ - سواء بن الحارث ٢٥٨
                         ١٨٧ _ ١٩٨ _ ٢٤٥ _ ٢٥١ _ ٣٠١ _ أبو السوار ٣٣٦
              سودة بنت زمعة ١٠٤ ـ ٢٤٣
                                                                T-E_ T-T
            سويد بن الصامت ١٠٨ _ ١٠٩
                                                      سلمة بن الميلاء الجهني ٢٠١
                                                           سلمة ( أم رافع ) ٢٥٤
                           سيبويه ٣٢٤
          السيد حبيب محمود أحمد ١٣ ـ ١٦
                                                            سلمة بن هشام ١٠٤
            سيف الدين يلبغا الحاصكي ٦٣
                                                          سلمي (أم رافع) ٢٤٢
           سيف الدين منكلي بغا ٥٧ ـ ٧٠
                                                                 أيو سامي ٢٥٤
                   سيف الدين بيدمر ٦٢
                                                    سليط بن عمرو العامري ٢٦١
                    ابن سيد الناس ٢٥٤
                                                          سلیان بن بریدة ۲۲۱
                        ابن سيرين ۲۵۸
                                                              سليان المديني ١٤
السيوطي ٥٤ ـ ٥٥ ـ ٥٦ ـ ٦٠ ـ ٢٣٢ ـ
                                                          سليم ( أبو كبشة ) ٢٥٤
                  7XY _ 779 _ 777
                                                                أبو السمح ٢٥٤
                ـ ش ـ
                                                           سماك بن الوليد ٢٤٨
                    شاروخ بن راعو ۸۸
                                                           سمرة بن جندب ١٤٦
الشافعي ١٩ ـ ٢٧ ـ ٢٨ ـ ٣٣ ـ ٥٦ ـ ٨٦ ـ ٨
                                                                    سمرة ۲۹۰
- TYY - TTT - TIV - T.. - 109
                                                 سمية بنت خياط ( أم عمار ) ٩٩
- TIO - TII - TI. - TX. - TV9
                                                        سنان بن أبي سنان ١٨٧
- TTT - TT1 - TTY - TT7 - T1X
                                                 سنید بن داوود ۲۸ _ ۲۲۰ _ ۳۲۳
                  TE1 _ TTA _ TTO
                                                           سهل بن حنیف ۱۵۸
                    ابن شاكر الكتي ٨٦
                                                      سهل بن سعد ۲۵۸ ـ ۳۱۸
```

\_ 441 \_

الصالح بن إسماعيل ٦٦ الصالح أيوب ٦٦ ـ ٦٧ صالح ( شقران ) ۲۵٤ ابن الصباغ ۲۹۱ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۷ ـ ۲۲۹ ـ ۲۲۹ أبو صخر ۳۱۰ صخرین حرب ( أبو سفیان ) ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ـ - 188 - 181 - 18. - 177 - 171 \_ 178 \_ 177 \_ 177 \_ 108 \_ 107 - 19A - 197 - 170 - 179 - 170 - TIE - T.7 - T.1 - T.. - 199 TE . \_ YEA صدر الدين الحنفي ٥٨ الصعب بن جثامة ٢٢٢ صفوان بن أمية ١٥٤ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٩ صفوان بن المعطل ۱۸۱ صفيــة بنت حيى بن أخطب ١٨٩ ـ ٢٤٧ ـ TT1 \_ TO1 صفية بنت عبد الطلب ٨٤ صلاح الدين الصفدي ٥٨ ابن الصلاح ( تقى الدين أبو عمرو ) ٢٨ ـ 70 \_ X37 \_ PY7 \_ YP7 \_ ··7 \_ Y·7 \_

TTT \_ TT - T17 \_ T1 - T - T - X

الصلت بن النضير ٨٥

صلة ٢٣٤ ـ ٣٣٥

شالخ بن أرفخشذ ٨٨ أبو شامة المقدسي ٤٣ ـ ٩٥ شجاع بن وهب الأسدي ٢٦١ ابن الشحنة ٥٩ شداد بن أوس ٣١٥ شرحبيل بن حسنة ٢٥٦ شرحبيل بن عمرو الغماني ١٩٣ أبو شريح العدوي ٣١٩ شريك بن حنبل ٣١٩ شريك بن عبد الله ٢٦٧ شریك بن أبی نمر ۱۰٦ شعبة ۱۳۷ ـ ۳۳٦ الشعبي ۱۹۰ ـ ۲۹٦ أبو الشعثاء ١٣٧ شقران ( مولی ) ۲۲۱ شمس الدين بن الحب ( الصامت ) ٥١ شمس الدين بن الموصلي ٥٨ شهاب الدين عمر بن كثير ٣٣ شهاب الدين بن حجي ٥٩ الشوكاني ٤٩ \_ ٥١ \_ ٣١٧ ابن أبي شيبة ٥١ شيبة بن ربيعة ١٠٥ ـ ١٣٤ ـ ١٣٦ ـ ١٤٤ شیث بن أدم ۸۸ شیرین ۲۵۲ \_ ۲۵۶ الشماء بنت الحارث ٢٠٨

- ع -

عاتكة بنت عبد الطلب ٨٤ عاصم بن بهدلة ۲۳۱ عاصم بن ثابت ١٥٣ عاصم بن عدي ٢١٢ العاصي بن وائل السهمي ٢٣٢ أبو عامر ( عبيد ) ١٤٦ عامر بن لؤي ٨٤ عامر بن الطفيل ١٥٦ ضياء الدين المقدسي (أبو عبد الله محمد بن عامر بن عبد الله بن الزبير ٣٠٥ عبد الواحد ) ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۱۲۹ ـ ۲۵۲ - عامر بن فهيرة ١٠٠ ـ ١١٥ ـ ١١٦

عائشة (أم المؤمنين) ١٠ - ٩٨ - ١٠٧ -- 777 - 77. - 719 - 121 - 12. - Y74 - Y77 - Y77 - X77 - X77 -- T.V - T.T - T.I - T9F - TVF - 710 - 718 - 711 - 71. - 7.9 - TTE - TTI - TTT - TTF - TIV TE - TTO

> عائشة (أم عبد الملك) ١٥٢ عباد بن بشر الأنصاري ٢٣٢ عباد بن بشر بن وقش ۱۶۳ ـ ۱۶۱ عباد بن منصور ۲۷۳ عبادة بن الصامت ١١٠ ـ ١١٣

العباس بن عبادة بن نضلة ١١٩

الضحاك ( أحمد بن عمرو بن أبي عماصم )

TTE \_ 7AT

ضرار بن صرد ۲۰۳ ضرار بن عبد المطلب ٨٤ ضمرة بن بكر ۱۲۲ ضمضم بن عمرو الغفاري ١٣٠ ضميرة بن ابي ضميرة ٢٥٤ أبو ضيرة ٢٥٤ أم ضيرة ٢٥٤

ـ ط ـ

طامخه بن إلياس (عامر) ٨٥ أبو طالب ( عبد مناف ) ٨٤ - ٩٣ - ٩٤ -777 \_ 1.0 \_ 1.7 \_ 99 \_ 90

الطبراني ٥١ - ١٩٠ - ٢٢٢ - ٢٨٣ - ٢٩٧ -TTE \_ TTT \_ T-7 \_ T-1

الطبري ( ابن جرير ) ۲۸ ـ ۱۲۳ ـ ۱۳۸ ـ YYX \_ Y79 \_ Y07 \_ YTY

الطفيل بن عمرو الدوسي ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ ٢٣٢ طلحة بن عبيد الله ٩٨ \_ ١٣٨ \_ ١٤٧ \_ ١٥٠ أبو طلحة الأنصاري ١٥٥ د . طه محمد الزيني ٤٨

۱۹۹ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ـ ۲۰۱ ـ ۲۲۱ ـ عبد العزى (أبولهب) ۲۳ ـ ۸۶ ـ ۱۰۸ ـ TTT \_ 1T+ \_ 1T+ عبد العزى بن خطل ٢٠٢ عبد العزى بن قصى ٨٤ عبد العزيز بن حاتم ٣٠٠ عبد العزيز ( الملك ) ٤٩ ١٣٨ \_ ١٥٥ \_ ١٨٩ \_ ١٩٣ \_ ٢٤٢ \_ عبد الله بن أبي ٢٣ \_ ١٣٧ \_ ١٤٠ \_ ١٤٥ \_ - 1A+ \_ 1VE \_ 10V \_ 1E9 \_ 1E7 111 - 111 عبد الله بن الأرقم ٢٥٦ عبد الله بن أبي أمية ١٩٤ عبد الله بن أبي أوفي ١٨٤ عبد الله بن أبي بكر ١١٥ عبد الله بن أحمد بن حنبل ٣٠٦ ـ ٣٠٨ عبد الله بن أبي حدرد ٢٠٤ عبد الله بن أبي ربيعة ١٠٢ عبد الله بن أريقط ١١٤ عبد الله بن أنيس ١٧٦ ـ ١٧٧ عبد الله بن بريدة ٢٢٨ ـ ٣٠١ عبد الله بن جبير ١٤٥ ـ ١٤٧ عبد الله بن جحش ١٢٥ \_ ١٥٠ \_ ٣٤٧ عبد الله بن جعفر ۲٥٨ ـ ٣٤٢ ـ ٣٤٣

العبأس بن عبد المطلب ٨٤ ـ ١١٢ ـ ١٩٨ \_ عبد الصد بن عساكر ٢٨ ـ ٢٩٠ 757 \_ 777 \_ 777 العباس بن مرداس السلمي ٢٠٨ أبو العباس الناشي ٢٢ عىد ٨٤ عبد الأعلى بن المـــاور ٢٨٩ ابن عبد البر ( أبو عمر ) ١٩ \_ ٢٥ \_ ٨٦ . عبد عمرو بن صيفي ١٤٦ ۸۵ ـ ۸٦ ـ ۸۷ ـ ۱۳٦ ـ ۱۳٦ ـ عبد بن قصي ۸۵ 777 \_ 7VX \_ 787 عبد الحق ٣٠٢ عبد الحي الكتاني ٢٩٥ عبد الدار بن قصی ۸٤ عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ٢٢٣ عبد الرحمن الأعرج ٢٨٩ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ٢٥٣ عبد الرحمن بن رافع التنوخي ٢٩٥ عبد الرحمن بن عيينة ١٧٩ عبد الرحمن بن غزوان ٢٦٧ عبد الرحمن بن كعب ٢١١ عبد الرحمن بن المبارك العبسي ١٣٧ عبد الرحمن محمد عثمان ٣٣١ عبد الرحمن بن عوف ۱۲۹ ـ ۱٤٩ أبو عبد الرحمن بن يزيد بن ثعلبة ١١٠ عبد شمس بن عبد مناف ۸۴ ـ ۱۰۳

أبو عبد الله الحافظ ٣٠٠

عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري ١٣٦ عبد الله بن المبارك ٢٤٢ ـ ٢٦٩ ـ ٢٢٤ عبد الله بن مخرمة ١٠٤ عبد الله بن مسعود ۱۳۳ ـ ۱۵۹ ـ ۱۸۵ ـ \_ 777 \_ 700 \_ 777 \_ 777 \_ 111 T12 \_ Y97 \_ YV7 عبد الله بن مطرف ٣٣٦ عبد الله بن المغفل المزني ٢١١ عبد الله بن وهب ٣٠١ ـ ٣١٠ عبد الله بن يوسف ٢٨٤ عبد الله بن يوسف المقدسي ٤٣ عبد المطلب بن هاشم ۸۶ ـ ۹۳ ـ ۱۰۹ عبد مناة بن كنانة ٨٥ عبد مناف بن قصی ۸۶ عبد المنعم بن إدريس ٢٢٢ عبد الوهاب بن ذؤيب (ابن قاضي شهبة) 49 عبد الوهاب بن عبد اللطيف ٤٩ عبد الوهاب بن عمر بن كثير ٣٤ ـ ٣٥ أبو عبس بن جبر ١٤٣ عبيد ( مولى ) ۲۵٤ عبيد ( أبو عامر الأشعري ) ٢٠٧ عبيد ( أبو صفية ) ٢٥٤ عبيد بن القاسم الأسدي ٣٠٥ عبيد الله بن أبي جعفر ٢٨٤

عبد الله بن حذافة السهمي ٢٦١ عبد الله بن حسان ٢٦٥ عبد الله بن حنظلة ٣٠٠ عبد الله بن عمرو بن حرام ۱۱۲ ـ ۱٤٥ عبد الله بن زيد ٢٥٦ عبد الله بن الرسول ٢٤١ عبد الله بن رواحة ١١٢ ـ ١٣٤ ـ ١٦٦ ـ 190\_198\_198 عبد الله بن الزبير ٣٠٦ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٢٠٢ ـ ٢٩٩ عبد الله بن سلام ١٢٠ عبد الله بن سمحج ٢٧٦ عبد الله بن عباس ٨٤ \_ ١٠٥ ل ١٣٧ \_ ١٥٨ \_ \_ TEX \_ TET \_ TTT \_ TTF \_ TY. \_ TTX\_ TTV \_ TTT \_ TOT \_ TO+ \_ TE9 - YYX - YXY - YYE - YYY - YY+ - TIE - TI. - T.V - T.I - T.. TTO \_ TTT \_ TT. \_ TTO \_ TTE \_ TIA عبد الله بن صالح ١٢٧ عبد الله بن عبد الله بن أبي ١٦٣ عبد الله بن عبد المطلب ٨٣ ـ ٩٣ عبد الله بن عتيك ١٧٦ عبد الله بن عمر ١٤٦ ـ ١٦٤ ـ ١٦٥ ـ ١٩٣ ـ - YAE \_ YAF \_ YAE \_ YYF TTT \_ TT. \_ T.9 \_ T.X

عبد الله بن عمرو ۲۲۸ ـ ۲۷۵ ـ ۲۹۲ ـ ۳۱۲

عبيد الله بن أسلم ٢٥٤

عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ( أبو عدنان بن أدد ٨٨ زرعة ) ۲۷۷ عدنان ۸۸ ـ ۸۹ عبيد الله بن عتبة ١٨٢ ـ ١٨٣ عدي بن کعب ۸٤ عبيد الله بن موسى ٢٩٣ عدي بن أبي الزغباء ١٢٩ ـ ١٣١ أبو عبيدة بن الجراح ١٤٨ ـ ٢٠١ ـ ٢٢١ ابن عدي ( عبد الله بن محمد القطان ) ٣٠٥ ـ عبيدة بن الحارث ١٢٠ ـ ١٢٢ ـ ١٣٤ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 7·V عبيدة بن سلمان ٣٢٣ عرابة بن أوس ١٤٦ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ١٧٢ العراقي ٢٣٣ أم عبيس ١٠٠ عرباض بن سارية ٢١١ عتاب بن أسيد ٢٠٤ \_ ٢٠٥ \_ ٢٠٩ ابن العربي (أبو بكر) ٨٤ عتبة بن أبي لهب ٢٣٢ عروة بن الزبير ٩٨ \_ ١٨٢ \_ ٢٣٣ \_ ٣١٠ عتبة بن أبي وقاص ١٤٧ عروة بن مسعود ۲۱۳ عتبة بن ربيعة ١٠١ ـ ١٠٥ ـ ١٣٢ - ١٣٤ - العز بن عبد السلام ٣٠ ـ ٦٦ 128 \_ 177 عزة بنت أبي سفيان ٢٤٩ عتبة بن غزوان ۱۲۲ ـ ۱۲۵ أبو عزة الجمحى ١٥٢ عثمان بن أبي العاص ٢١٤ ابن عساكر ( على بن الحسن ) ٢٨ \_ ٤٥ \_ عثان الدكاكي ٥٨ TE1 \_ YOT \_ YOT \_ YTT \_ AE \_ AT عثان بن سعيد الدارمي ١٠٧ أبو عسب ٢٢٢ عثان بن طلحة ١١٤ ـ ٢٠٢ عطاء ٢٣٣ عثمان بن عثمان ( شماس ) ۱۵۰ ابن عطاء ٢٢٤ عثان بن عفال ٩٨ ـ ١٠٠ ـ ١٢٧ ـ ١٣٦ - عطاء بن أبي الخوار ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ۱۲۸ ـ ۱۶۱ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۸ ـ ۱۲۹ - عطاء بن يسار ۲۳۸ ۲۰۳ عطية ۲۲۳ - ۲۱۰ - ۱۸۷ - ۱۸۲ - ۱۷۸ ٢٢٤ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٦ - ٢٩٦ - عطية بن سعيد العوفي ٣١٠ TT . \_ 199 عطية بن قيس الكلاعي ٣٣٤ عثان بن المغيرة ١٢٥ ـ ١٢٦ عقبة بن أبي معيط ١٣٦

علي بن الصارم ٥٨ على بن عمر الواني ٤٥ على بن محمد ٢٢٣ علي بن محمد المروزي ٣٠٠ على بن المديني ٢٠٨ ابن العاد الحنبلي ٣١ \_ ٤٧ \_ ٥٠ \_ ٥١ \_ ٥٠ \_ 09 \_ 08 \_ 08 عمار بن ياسر ٩٩ ـ ١٦١ ـ ٢٣٧ ـ ٢٥٧ عمران بن حصين ١٧٩ ـ ٢٠٣ ابن عمر بن أبي سلمة ٢٤٥ عمر بن الخط\_اب ١٩ \_ ٥٥ \_ ١٠٠ \_ ١٠٤ \_ - 189 - 189 - 189 - 189 - 180 - 189 -- 177 - 177 - 177 - 3A/ -OA/ \_ TA/ \_ PA/ \_ YP/ \_ PP/ \_ \_ TT1 \_ TT+ \_ T+7 \_ T+0 \_ T++ \_ TOT \_ TEV \_ TEO \_ TEE \_ TT9 - TTT - T97 - T9T - T9. - T00 عمر بن عبد العزيز ١٣٢ ـ ٣٠٦ عمر بن يزيد التميي ( أبو بردة ) ٢٢١ عمرو بن أم مكتــوم ۱۱۰ ـ ۱۲۸ ـ ۱۲۰ ـ

107 - 177 - 177 - 147 - 150 - 157

عرو بن أمية الضري ١٥٤ - ١٥٦ - ٢٤٧ -

عقبة بن عامر ٢٥٥ عقبة بن عامر بن نابي ١٠٩ عقیل بن جابر ۱۶۱ عقيل بن طلحة ٨٦ عكاشة بن محصن ١٨٧ ـ ٢٣٣ عكرمة بن أبي جهل ١٢٢ - ١٤٦ - ٢٠١ - علي بن المنذر الطريقي ٣٠٣ TV- \_ T-T \_ T-T عكرمة بن عمار الياني ٢٤٨ العلاء بن الحضرمي ٢٦١ العلاء بن عتبة ٢٥٦ العلاء بن عبد الرحمن ٢٢٧ علبة بن زيد ٢١١ علقمة بن مرثد ٢٢١ علقمة بن وقاص ١٨٢ على بن أبي طالب ٩٥ ـ ٩٨ ـ ١١٤ ـ ١١٩ ـ 11 - 17 - 171 - 171 - 171 - 17X 131 \_ P31 \_ +01 \_ V01 \_ NF1 \_ - TO - 19A - 19V - 19T - 1VT - TIX - TIV - TIO - TI- - T-7 ۲۲۰ ـ ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۷ ـ عمر رضا کحالة ١٥ ٢٥١ \_ ٢٥٥ \_ ٢٥٨ \_ ٢٩٦ \_ ٢١٩ \_ عمر بن عطاء بن وزار ٢٢٤ \_ ٢٢٥

أبو على بن خيران ٢٧٩ علي بن بلبان ٢٧ ـ ٢٧٢ على بن الجعد ٢٩٢ علي بن زيد بن جدعان ٢٠٣

77.

عويم بن ساعدة ١١٠ عمرو بن ثابت بن وقش ۱۱۱ عياش بن أبي ربيعة ١٠٤ عمرو بن جحاش ۱۵۷ ـ ۱۵۸ عمرو بن الحارث ٢٥٥ أم عياش ٢٥٤ عمرو بن حریث ۲۸۵ عياض ( القاضي ) ٢٧ \_ ٩٣ \_ ٢٥٩ \_ ٢٧٤ \_ عمرو بن عوف بن الأوس ١٠٨ أبو عياش الزرقي ١٥٩ عمرو بن حزم ١٤٦ عمرو بن الحضرمي ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ ١٣٠ عيبر بن شالخ ٨٨ عيسى عليه السلام ٩٢ \_ ١٠٢ \_ ٢٣٨ \_ ٢٣٩ \_ عمرو بن دینار ۱۸۹ عمرو بن الحمام ٢١١ 1X1 \_ 779 \_ 7E. عمرو بن سالم ١٩٦ عيسى بن عبد الرحمن السلمي ٣٣٤ ـ ٣٣٥ عمرو بن سعدی ۱۷٤ عيسي بن المطعم ٤٥ ابن عيطلة ٢٣٢ عمرو بن العاص ١٠٢ ـ ١٠٤ ـ ٢٦١ عمرو بن عبد مناف بن هاشم ۸٤ عیلان بن مضر ۸۵ العيني ٦١ عمرو بن عبد ود ۱٦۸ عمرو بن قمئة ١٤٧ ابن عيينة ٩٢ ـ ٣٣٨ عمرو مولى المطلب ٢٠١ عيينة بن حصن ١٦٥ \_ ١٦٨ \_ ٢٠٨ عمرو بن هشام ٩٩ \_ ١٢٢ \_ ١٣٣ \_ ١٣٥ عمير بن إسحاق ٢٦٠ - غ -عمير بن وهب ٢٠٣ ـ ٢٢٣ غالب ۸۵ أبو العنبس ١٣٧ الغامدية ٣٤١ عوف بن لؤی ۸۵ الغــزالي ۲۸ ـ ۸٦ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۵ ـ ۳۱٦ ـ عوف بن الحارث ۱۰۹ ـ ۱۱۰ TTT \_ TT1 عوف بن عبد الله بن عتبة ٢٩٥ غورث بن الحارث ١٦٢ عوف بن عفراء ١٣٤ الغوري ٢٧٤ ابن عون ۲۶۰ الغيداق ( نوفل بن عبد المطلب ) ٨٤ عون بن عبد الله ٢٩٦

ـ ف ـ

ابن فارس ۲۶۲ فاطمة بنت الرسول ١٩٧ - ٢٤١ - ٢٤٢ -

451

فاطمة بن*ت* قيس ۲۷۵ فالخ بن عيبر ٨٨ أبو الفتح الدبوسي ٤٥

ابن أبي فديك ٣٠٥ فرتنا ( قينة لابن خطل ) ٢٠٢

فروة بن نفاثة ٢٠٦

فضالة الياني ٢٥٤ أم الفضل ٢٣٣

الفضل بن العباس ٢٠٦ - ٢٤٢

فطليخا الدوادار ٦٥ فكيهة بن عامر الفهري ٢٣٢

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ٨٥

القاسم ابن الرسول ٢٤١

القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) ٢٤٩ ـ ٢٦٠ - قيس بن أبي صعصعة ( عمرو بن زيد ) ١٢٩ TT9 \_ TTE

القاسم بن محمد البرزالي ٤٣

ابن القاص ( أبو العباس ) ٢٨ \_ ٢٨٠ \_

771 \_ 7.8 \_ 7.7 \_ 799 \_ 797 أبو قتادة ۲۰۷ ـ ۲۹۷

قتادة بن دلهامة ٢٥٢

قتادة بن عبد الله بن شقيق ١٠٧ قتــادة بن النعمان الظفري ١٤٨ ـ ٢٣٣ ـ

779 \_ 779

ابن قتيبة ٢٨ ـ ٣١٧

قتيلة بنت النضر ١٣٦

قثم بن العباس ٢٠٦ ـ ٢٢١

أبو قحافة ١٠٠

القرطبي ٢٩٤

قس بن ساعدة ۲۷٥

القبطلاني ٩٤ ـ ١٩٣

ابن قسيط ٣١٠ قصی ۸٤

قصي ( زيد ) بن كلاب ٨٤

قصير ٢٥٤

قضاعة بن معد ٨٥

قطبة بن عامر ١٠٩

قطز ٦٧

القفال ۲۸ \_ ۳۰۶ \_ ۳۱۵

قعة بن إلياس ٨٥

قیس بن شاس ۱۸۰

قیس بن عباد ۱۳۶

ابن القيم ١٩ ـ ٢٥ ـ ٣٠ ـ ٢٦ ـ ١٠٧ ـ

- TTY - 198 - 178 - 170 - 118

TT - TO7 - TO - TE.

```
کرز بن جابر بن محارب ۲۰۱
                                                        قینن بن یانش ۸۸
                  کرکرة (مولی ) ۲۵٤
                                                   _ ك _
          کسری ۹۱ _ ۲۱۹ _ ۲۲۰ _ ۲۲۲
                    کعب بن لؤی ۸٤
                                                            أبو كبشة ١٢٩
               ابن كثير (عماد المدين ) ١٢ ـ ١٥ ـ ١٦ ـ كعب بن أسد ١٦٦ ـ ١٧٣
                   ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۲۵ ـ کعب بن زید ۱۵۱
       ٢٦ _ ٢٧ _ ٢٨ _ ٣٠ _ ٣١ _ ٣٢ _ ٣٢ _ كعب بن الأشرف ٢٣ _ ١٤٣ _ ١٧١
   ٢١١ _ ١٤٩ _ ٢٨ _ ٣٧ _ ٤٠ _ ٤ _ ٤٠ _ ٢٤ _ ٣٢ _ ٣١ _ ٢٢١
                    ٤٢ ـ ٤٣ ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ ٤٧ ـ ٤٨ ـ كلاب بن مرة ٨٤
٤٤ ـ ٥٠ ـ ٥٢ ـ ٥٥ ـ ٥٥ ـ ٥٥ ـ الكلي (أبو جناب) ٢٣٢ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠
                           719
                                _ 70 _ 77 _ 77 _ 71 _ 09
        ٦٩٨ [ ١٩٨ ] ١٩٨ م. ٧١ ـ ٧١ ـ ٨٠ ـ ٨٣ ـ كلثوم بن حصين ( أبو رهم ) ١٩٨
              ۸۷ _ ۹۰ _ ۹۵ _ ۹۲ _ ۹۸ _ ۱۰۰ _ أم كلثوم بنت الرسول ۲٤١
                ١٠٥ _ ١٠٩ _ ١٢٢ _ ١٢٣ _ ١٢٤ _ أم كلثوم بنت على ٣٤٣
                   ۱۲۷ _ ۱۲۹ _ ۱۳۷ _ ۱۳۷ _ ۱۳۹ _ کلثوم بن الهدم ۱۱۷
            ١٥٨ _ ١٦١ _ ١٦٧ _ ١٧٣ _ ١٧٥ _ كال الدين بن الشريشني ٥٨
                   ١٨٤ _ ١٨٦ _ ١٩١ _ ١٩٥ _ ١٩٦ _ كنانة بن خزيمة ٨٥
                  ۲۰۰ _ ۲۰۳ _ ۲۱۱ _ ۲۱۷ _ ۲۱۸ _ کنانة بن الربيع ١٦٥
                        ۲۱۹ _ ۲۲۹ _ ۲۳۱ _ ۲۳۲ _ کیسان ۲۵۳
            ـ ل ـ
                                    _ TO7 _ TE0 _ TET _ TTE _ TTT
                                   _ YVE _ YYY _ Y\V _ Y\0 _ Y\.
                 لامك بن متوشلخ ٨٨
                                    - TAY _ TAY _ TAY _ 3-7 _
             أبو ليانة ١٢٨ _ ١٧٣ _ ١٧٤
                                    _ TT7 _ TT7 _ TT8 _ T17 _ T+7
                          لقيان ١٠٩
                                                                252
                        أبو لهثة ٢٥٤
                                                        کثیر بن سلم ۲۷۲
                   لؤى بن غالب ٨٥
                                                 كرز بن جابر الفهري ١٢٤
                        الليث ٢٨٤
```

مابور ۲۵۲ \_ ۲۵۶

محمد بن إبراهيم التيمي ٢٥٧ محمد بن أحمد العطار ٣٠٦ محمد بن إسحاق ٢٥ ـ ٢٧ ـ ٨٨ ـ ١٠١ ـ ابن ماجـه ۲۷ ـ ۸٦ ـ ۹۲ ـ ۱۰۸ ـ ۱۷۹ ـ \_ 18. \_ 17A \_ 179 \_ 118 \_ 1.7 - T37 \_ T37 \_ T77 \_ T77 \_ 177 \_ 17. \_ 109 \_ 100 \_ 107 \_ 197 \_ 189 \_ 187 \_ 199 \_ 199 3 P1 \_ YTT \_ YTA \_ YTA \_ 198 TT0 \_ TV0 محمد بن إسماعيل بن سمرة ٢٢٢ محمد بن جعفر بن الزبير ٢٣٣ محمد بن شرف الدين بن غيلان ٤٢ محمد بن طاهر المقدسي ( ابن القيسراني ) ٢٤٨ محمد بن عبد الرزاق حمزة ٥٦ محمد الرسول عَلِيْكُمْ محمد بن عبد الله الحافظ ( الحاكم ) ۲۷۷ محمد بن عجلان ٣٣٣ محمد بن عمر المديني ( أبو موسي ) ٢٨٤ محمد بن عمرو ۱۹۰ محمد بن على بن دحيم ٢٩٣ محمد على الصابوني ٤٩

TTT \_ T10 \_ T.E \_ T.T \_ T9V مارية القبطية ٢٤١ \_ ٢٥٣ \_ ٢٥٣ مارية مارية بنت شمعون ۲۵۲ ماعز ۲٤۱ مالك بن أنس ٢٧ ـ ٨٧ ـ ٩٢ ـ ١٨٨ ـ ٢٤٥ ـ TE1 \_ 79. مالك بن التيهان ١١٠ ـ ١١٣ مالك بن الدخشم ٢١٢ مالك بن زافلة ١٩٣ مالك بن سنان ١٤٨ مالك بن عوف النصري ٢٠٤ ـ ٢٠٧ ـ ٢٠٩ مالك بن كنانة ٨٥ الماوردي ٢٣٢ متوشلخ بن أخنوخ ٨٨ محالد ۲۹٦ محاهد ٢١٥ ـ ٢٩٣ ـ ٢١٨ مجدي بن عمرو الجهنى ١٢٢ ـ ١٣٢ محارب بن فهر ۱۵۸ ابن المحب ٥١ ـ ٥٢ محدوج الذهلي ٣٠٤ أبو محذورة ٢٥٧ محرز بن نضلة ۱۷۹

عمد بن فؤاد عبد الباقي ٢٩٣ محمد بن محمد بن غيلان ( أبو طالب ) ٢٧ ـ 777 محمد محيي الدين عبد الحميد ٢٩٥ ـ ٣٢٠ ـ ٣٣٧ محمد بن مسلمة ١٤٣ ـ ٢١٠ ـ ٢٥٥

محمد بن غالب ٣٠٥

محمد نسيب الرفاعي ٤٩ \_ Y19 \_ Y1X \_ Y1V \_ Y19 \_ Y1X محمد بن يعقوب الشيرازي ٥٨ \_ ٣٣٥ \_ TTE \_ TTT \_ TTT \_ TTN \_ TTN محمد بن يوسف الصالحي الشامي ٢٦٦ \_ YT4 \_ YTX \_ YTY \_ YT7 \_ YT0 محمود خان ۱۵ \_ YEA \_ YE7 \_ TE0 \_ TEE \_ TET محمود بن مسلمة ۱۷۹ \_ 777 \_ 778 \_ 709 \_ 70+ \_ 789 المختارين فلفل ٢٨٥ \_ YY0 \_ YY1 \_ YY1 \_ Y71 مخشی بن عمرو ۱۲۲ \_ YA9 \_ YAA \_ YAY \_ YA1 \_ YY7 \_ مخلد بن يزيد ٢٦٨ \_ T. - T9X \_ T97 \_ T97 \_ T91 مدركة بن إلياس ٨٥ \_ ٣٠٩ \_ ٣٠٨ \_ ٣٠٤ \_ ٣٠٢ \_ ٣٠٢ مدعم ۱۹۱ \_ ۲۵۶ \_ 718 \_ 717 \_ 717 \_ 711 \_ 71. مرارة بن الربيع ٢١١ \_ TT+ \_ T19 \_ T1X \_ T1V \_ T10 مرثد بن أبي مرثد ١٢٨ ـ ١٥٣ \_ TTT \_ TT1 \_ TT- \_ TT7 \_ TT0 مرة بن كعب ٨٤ TE1 \_ TE+ \_ TT9 مروان بن الحكم ١٦٠ مسلم بن عبيد الله ( والد الزهري ) ١٣٢ المروروزي ( أبو حامد ) ٣٢٧ المسور بن مخرمة ٣٤٢ المزي ( أبو الحجاج ) ٢٧ ـ ٢٦ ـ ٤٣ ـ ٨٨ - مسيلمة الكذاب ١١٣ ـ ١٥٠ 177 \_ 109 \_ 771 مصطفی عبد الواحد ۱۵ \_ ۲۲ \_ ۸۷ \_ ۲۳۴ المستعصم ٢٢ مصعب بن عمير ١١٠ ـ ١١١ ـ ١٢٩ ـ ١٤٥ ـ مسطح بن أثاثة ١٨٢ 10- \_ 181 مسعود بن سنان ۱۷٦ مضر بن نزار ۸۵ مسلم بن الحجاج ١٠ ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٥ ـ ٢٧ - مطر الوراق ٢٥٠ ٤١ ـ ٤٦ ـ ٨٦ ـ ٨٦ ـ ٩٠ ـ ٩٠ - ١٠ المطعم بن عدي ١٠٠ ـ ١٠٥ ٩٦ ـ ٩٨ ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ ١١٢ - ١٢٤ - المطلب بن عبد مناف ٨٤ ١٢٧ - ١٣٤ - ١٣٧ - ١٥٥ - ١٥٩ - المطلب بن عبد الله ٢٠١ ١٦٠ ـ ١٦٢ ـ ١٦٤ ـ ١٧٩ ـ ١٧٩ ـ معاوية بن أبي سفيان ١٠٦ ـ ١٥٩ ـ ٢٥٥ ـ 777 \_ 778 \_ 777 \_ 7.1 \_ 181 \_ 189 \_ 181

ملکان بن کنانة ۸۵ ابن أبي مليكة ٣٤٣ المناوى ٣٣٣ منبه ۱۹٦ منحك ٥٥ مندل بن على العنزي ٣٠٨ ابن مندة ( أبو عبد الله ) ٩٨ \_ ٢٧٧ \_ ٢٩٥ \_ المنذرين ساوى العبدى ٢٦١ المنذر بن عمرو ١٥٥ المنذر بن عمرو بن خنيس ١١٣ ـ ١٤٦ المنذرين محمدين عقبة ١٥٦ المنسفري ١٢٧ ـ ١٦١ ـ ١٧٩ ـ ٢١٧ ـ ٢٩٤ ـ TTT \_ T10 \_ T-1 \_ T90 منصور بن عکرمة ۱۰۲ ابن المنير ١٨٧ المهاجر بن أبي أمية ٢٦١ مهجع المخزومي ١٣٩ مهلیل بن قینن ۸۸ مورق ۲۹۳ موسى عليه السلام ۸۹ ـ ۹۸ ـ ۲۰۰ ـ ۲۲۹ ـ -37 \_ PFY \_ 3A7 \_ AA7 \_ PA7 موسى بن إسماعيل ٣٠٥ أبو موسى الأشعري ١٠١ ـ ١٦٠ ـ ١٩٠ ـ 771 \_ 710 \_ 7.7

موسى بن عبد الرحمن الصنعاني ٣١٠

معاوية بن الحكم السلمي ٣١٣ معاوية بن المغيرة ١٥٢ أبو معاوية ٢٢١ ـ ٢٢٣ معاذ بن حيل ٢١٥ ـ ٢٦١ معاذ بن الحارث بن رفاعة ١١٠ معاذ بن عمرو بن الجموح ١٣٦ أبو معبد ١١٦ أم معبد ( عاتكة بنت خالد ) ١١٦ معبد بن أبي معبد الخزاعي ١٥٢ معد بن عدنان ۸۵ معن بن عدی ۲۱۲ معوذ بن عفراء ١٣٤ ـ ١٣٦ ابن معین ۸٦ \_ ۲٤٢ المغيرة بن شعبــة ١٢٥ ـ ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ ٢٥٥ ـ T1 - T97 - T07 مقاتل بن حيان ٢٦٩ المقتدر ٢٧٩ المقداد بن عمرو ۱۲۲ ـ ۱۲۸ ـ ۱۹۸ المقريزي ٦٧ المقوقس ١٩٧ \_ ٢٥٢ \_ ٢٥٨ \_ ٢٦١ المقوم بن عبد المطلب ٨٤ مقوم بن ناحور ۸۸ مقیس بن صبابة ۲۰۲ مکرز بن حفص ۱۲۲ مكحول بن أبي مسلم ٣١٢ ابن الملقن ۲۹۰ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۰ ـ ۳۱۰ ـ ۳۲۷

مسوسی بن عقبـــة ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۱۳۸ ـ ۱۹۳ ـ نسيبة بنت كعب ۱۱۳ أبو نصر بن قتادة ٣٠٦ 147 - 147 أبو موسى القرافي ٤٥ نصر بن معاوية ٢٠٤ النضر بن أنس ١٤٧ أبو مو يهبة ٢٥٤ میسرة ۹۶ \_ ۲٦٧ النضر بن الحارث ١٠٢ ـ ١٣٦ النضرين كنانة ٨٦ ميون ( مولى ) ٢٥٤ ميونة (أم المؤمنين) ٢١ ـ ٢٤ ـ ١٩٢ ـ النعان ٩١ أبو نعيم ٢٨ \_ ٢٢٣ TO - TE9 أبو نعيم الأصبهاني ٢٧٨ ممونة بنت سعد ٢٥٤ أبو نعيم بن الصبح ٢٦٩ - ن -نعيم بن مسعود الغطفاني ١٦٨ \_ ١٦٩ \_ ٣٣٩ نابت بن إسماعيل ٨٨ غيلة بن عبد الله الليثي ١٧٩ ـ ١٨٩ ناحور بن تیرح ۸۸ نوح بن لامك ٨٨ ناحور بن شاروخ ۸۸ نوفل بن عبد الله بن المغيرة ١٢٥ ـ ١٢٦ ابن ناصر الدين ٣٢ نوفل بن عبد مناف ۸۶ ـ ۱۰۳ الناصر داوود ٦٦ نوفل بن معاوية الديلي ١٩٥ ـ ١٩٦ نافع ( مولى عبد الله بن عمر ) ٣٢٢ النهدية ١٠٠ نافع ( مولى ) ١٨٦ \_ ٢٥٤ النووي ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۳۰ ـ ۳۳ ـ ۱۹ ـ ۸۳ ـ نبيط بن شريط ٢٢٢ \_ YEA \_ YYV \_ YT - T - T - T - AE نبيل ٢٥٤ 307 \_ 007 \_ VO7 \_ PO7 \_ 777 \_ ابن أبي نجيح ٢٢٢ \_ T.. \_ T9V \_ T9T \_ TAO \_ TV9 نزار بن معد ۸۵ \_ TT1 \_ T10 \_ T11 \_ T.A \_ T.T النسائي ٢٧ ـ ٨٦ ـ ١٢٧ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ TE1 \_ TE+ \_ TTX \_ TTY \_ TTY \_ TT7 - TET - TIV - T.T - 1V9 - 1VT - TT9 - TTA - TT. - TOT - TEO ۲۸۵ \_ ۲۹۸ \_ ۳۰۲ \_ ۳۰۳ - هارون الرشيد ۱۰۱ هارون عليه السلام ٢١٠ TT7 \_ TTW \_ T10 \_ T-V

هولاكو ۲۲ هارون بن معروف ۲۱۰ الهون بن خزيمة ١٤٤ أم هانئ ۲۰۲ أبو الهيثم بن التيهان ١١٣ هبيرة بن عامر المخزومي ٢٠٢ الهيثمي ٢٠ \_ ٢٢٢ \_ ٢٤٢ \_ ٢٧٣ ـ هذیل بن مدرکة ۸۵ TTE \_ T.7 هرقل ۲۶۰ هرمز ۲۵۶ - و -هرمي بن عبد الله ٢١١ الواحدي ٢٣٣ أبـو هريرة ٩٣ \_ ١٥٩ \_ ١٦٠ \_ ١٨٩ \_ ١٩٠ \_ واثلة بن الأسقع ٨٩ ـ ٢٩٧ ـ ٣٠١ 277 - PF7 - 7A7 - TAX - PAY -أبو واقد ٢٥٤ \_ 770 \_ 777 \_ 710 \_ 797 \_ 791 واقد ( مولی ) ۲۵۶ 721 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 \_ 777 الـواقــدي ۲۸ ـ ۱۰۱ ـ ۱۳۸ ـ ۱۳۹ ـ ۲٤٦ ـ ابن أبي هريرة ٣٣٥ ابن هشام ۱۹ ـ ۱۰۲ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ـ وحشي ( مولی بني نوفل ) ۱۵۰ \_ 177 \_ 170 \_ 177 \_ 171 \_ 177 وردان ۲۵۶ ۱۱۰ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ـ ورقة بن نوفل ۹۸ ١٦٥ \_ ١٨٩ \_ ١٨٩ \_ ١٩٩ \_ ٢٠٩ الوليد بن ربيعة ١٤٤ 17 \_ X77 \_ 777 \_ 077 \_ X77 \_ 0V7 الوليد بن عتبة ١٣٤ ـ ١٣٦ هشام بن عروة ٣١٠ الوليد بن مسلم ( الأموي ) ٢٨٤ هشام بن عمرو بن ربيعة ١٠٣ الوليد بن المغيرة ٢٣٢ هشام ( مولی ) ۲۵۶ الوليد بن الوليد ١٠٤ هصیص بن کعب ۸٤ وهب بن محصن ( أبو سنان ) ۱۸۷ هلال بن أمية ٢١١ ـ ي ـ هلال بن عامر ۲۰۶ ياسر ۹۹ هند بنت عتبة ٣٤٠ یامین بن عمر بن کعب ۱۵۷ هنيد بن القاسم ٣٠٦ یانش بن شیش ۸۸ هوذة بن على الحنفي ٢٦١

يزيد بن زمعة ٢٠٧ يزيد بن الفارسي ٢٩٨ يزيد بن معاوية ١١٨ ـ ١٩٦ ـ ٢٤٦ يسار ( نوبي ) ٢٥٤ يشجب بن نابت ٨٨ يعرب بن يشجب ٨٨ يعقوب بن سفيان ٣٠٨ يعلى بن أمية ١٨٨ ـ ١٨٩ أبو يعلى ٢٧ ـ ٥١ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ يقظة ( أبو مخزوم ) بن مرة ٤٨ يوسف الختني ٥٥ يوسف بن خليل ٣٩ ـ ٢٩٧ يوسف بن أبي إسحاق ٢١٧ يحنة بن رؤبة ٢١٢ يحيى بن أبي طالب ٣٣٥ يحيى بن إساعيل الواسطي ٢٣٦ يحيى بن صاعد ٢٩٧ يحيى بن عبد الله بن سالم ٢٠٠ يحيى بن عمرو المديني ٢٨٨ يحيى بن المتوكل ( أبو عقيل ) ٢٩٦ يحيى بن معين ٢٩٢ \_ ٢٩٧ \_ ٢٠٠ \_ ٢٠٠ يحيى بن واضح ( أبو غيلة ) ٢٠٠ \_ ٢٠٠ يخيد بن النضر ٨٨ يزيد بن أبي مالك ٨٦٠ يزيد بن رومان ٢٠٠

## فِهْرِسُ تَرَاجِهُ ٱلْأَعْكُم

|             | ـ ت ـ                      |      | -i-                   |
|-------------|----------------------------|------|-----------------------|
| ۲.,         | تاج الدين الفزاري          | 97   | إبراهيم بن المنذر     |
|             |                            | 797  | إبراهيم الحربي        |
|             | - ਣ <b>-</b>               | 777  | أبو إسحاق المروزي     |
| ۲۸۷         | ابن الجوزي ( أبو الفرج )   | 404  | أبو إسحاق الإسفراييني |
| Y9V (       | الجويني ( عبد الله بن يوسف | 777  | الإصطخري              |
|             | _                          | 1.1  | أصحمة النجاشي         |
|             | - ح -                      | ١٢٨  | أنسة                  |
| 129         | الحارث بن الصة             | 717  | الأوزاعي              |
| 194         | حاطب بن أبي بلتعة          | 771  | أوس بن خولي           |
| 777         | الحاكم ( أبو أحمد )        | 111  | أبو أيوب              |
| ٣١٠         | أبو حامد الغزالي           |      | - <b></b>             |
| 777         | أبو حامد المروروزي         |      | - <b>ب</b> -          |
| ۱۷۰         | حذيفة بن اليان             | 79.  | الباجي ( أبو الوليد ) |
| ١٣٣         | حکیم بن حزام               | 111  | البراء بن معرور       |
| <b>X</b> YX | الحناطي                    | ٣٠٥  | بريه                  |
|             |                            | 79.  | ابن بطال              |
|             | - خ -                      | 751  | البغوي                |
| YOX         | خزيمة بن ثابت              | 777  | بقىي بن مخلد          |
| 97          | خليفة بن خياط              | XPY. | أبو بكر الحميدي       |
| 444         | ابن خيران ( أبو علي )      | 729  | أبو بكر بن أبي خيثة   |

| ـ ص ـ                               |     | - J -                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| صفوان بن المعطل ١٨١                 | ለኘ  | الرافعي                 |
| الصيري ٢٧٩                          | 197 | أبو رهم                 |
| - ض -                               |     | -j-                     |
| الضحاك ( أبو بكر )                  | 777 | زاهر بن طاهر النيسابوري |
| ضرار بن صرد ۳۰۳                     | 91  | الزبير بن بكار          |
| الضياء المقدسي ١٣٩ _ ٢٥٢            | 777 | أبو زرعة                |
|                                     | 77  | ابن الزملكاني           |
| ط ـ                                 | ١٣٢ | الزهري                  |
| الطبراني ٢٨٣                        | ١٨٠ | زيد بن أرقم             |
| الطبري ( ابن جرير )                 | 701 | زيد بن الدثنة           |
| - ع -                               |     | - س -                   |
| عباد بن بشر بن وقش ۱۳۱              | ١٦٣ | سباع بن عرفطة           |
| عبد الله بن كعب ١٣٦                 | 777 | ابن سريج                |
| عبد الله بن أبي حدرد ٢٠٤            | 707 | سعد القرظ               |
| عبد الله بن مخرمة عبد الله بن مخرمة | 772 | أبو سعيد المتولي        |
| عبد الله بن أريقط الديلي 💎 ١١٥      | ١٦٦ | سلمان الفارسي           |
| عتاب بن أسيد ٢٠٤                    | ١٠٤ | سلمة بن هشام            |
| عتبة بن عبد العزى ٢٣٢               | 117 | أبو سلمة                |
| ابن عدي القطان ٢٠٥                  | 100 | أم سليم                 |
| ابن عساكر ( عبد الصد ) ۲۹۱          | 99  | سمية بنت خياط           |
| ابن عساكر ( أبو القاسم الحافظ ) ٢٥٣ | 77. | سنید بن داوود           |
| علي بن المنذر الطريقي ٢٠٣           | 91  | السهيلي                 |
| علي بن بلبان علي ٢٧٢                | ١٠٨ | سويد بن الصامت          |

| 777   | النيسابوري ( ابن البيع )       | 11.  | عمرو بن أم مكتوم                    |
|-------|--------------------------------|------|-------------------------------------|
| 727   | محمد بن طاهر المقدسي           | 102  | عمرو بن أمية                        |
| 707   | محمد بن إبراهيم التيمي         | 788  | أبو عمرو بن الصلاح                  |
| 709   | أبو محمد بن أبي حاتم           | 109  | أبو عياش الزرقي                     |
| 3.47  | المديني الأصبهاني ( أبو موسى ) | ١٠٤  | عياش بن أبي ربيعة                   |
| ٨٨    | المزي                          | 709  | عياض السبتي ( القاضي )              |
| 11.   | مصعب بن عمير                   |      | * *                                 |
| 1.0   | المطعم بن عدي                  |      | - ق -                               |
| 7//   | أم معبد                        | 729  | القاسم بن سلام                      |
| ١٢٨   | المقداد بن الأسود              | ۲۸۰  | ابن القاص الطبري                    |
| 717   | مكحول                          | 184  | قتادة بن النعمان                    |
| 777   | ابن مندة                       | 707  | قتادة بن دعامة                      |
| ۲۰۸   | مندل بن علي العنزي             | 717  | ابن قتيبة                           |
| 127   | المنذر بن عمرو                 | 3.7  | القفال                              |
| ١٣٨   | موسى بن عقبة                   | 179  | قيس بن أبي صعصعة                    |
|       | - ن -                          |      | _ ك _                               |
| 791   | أبو نصر بن الصباغ              | 179  | أبو كبشة                            |
| ۸۲۱   | نعيم بن مسعود                  |      |                                     |
| 777   | أبو نعيم الأصبهاني             |      | - ل -                               |
| ۸٥    | النمري ( أبو عمر )             | 171  | أبو لبابة                           |
| 197   | نوفل بن معاوية الديلي          |      | _ a _                               |
| ۲.,   | النووي                         |      | - م -                               |
|       | _ <b>_</b>                     | 181  | مالك بن سنان                        |
|       | د                              | 707  | أبو محذورة                          |
| 7 • 7 | أم هانئ                        | 179  | محرز بن نضلة                        |
| 770   | ابن أبي هريرة                  | باكم | محمــــد بن عبـــــد الله الحــــــ |

| 797 | یحیی بن معین | ٨٩  | واثلة بن الأسقع                  |
|-----|--------------|-----|----------------------------------|
| 797 | یحیی بن صاعد | 1-1 | الواقدي                          |
| 791 | أبو يعلى     |     | الـوليــد بن مسلم ( الحـــافـــظ |
| 797 | يوسف بن خليل |     | الأموي )                         |

## فِهرِسُ الأَمَاكِن

باجة ۲۹۰

بئر معونة ١٤٦ \_ ١٤٩ \_ ١٥٥ \_ ١٥٨ . بحران ١٤٢ البحرين ٢٦١ بدر ١٢٨ \_ ١٢٩ \_ ١٣١ \_ ١٣١ \_ ١٣٤ \_ ١٣١ \_ ١٣٩ \_ ١٣١ \_ ١٢١ \_ ١٢١ \_ ١٢١ \_ ١٢١ \_ ١٢١ \_ ١٩٨ \_ ٢٠٠ \_ ٢١٢ \_ ٢١٢ \_ ٢٢٢ \_ ٢٣٢ \_ ٢٣٢ \_

TAT \_ TOT \_ 97

بعلبك ٣١٢

البصرة ۹۲ \_ ۲۵۲ \_ ۲۸۳ بصری ۳۱ \_ ۳۲ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۸ \_ ۲۲۷

بغـداد ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۹ ـ ۱۰۱ ـ ۲۲۳ ـ ۲۶۸ ـ

\_ 791 \_ 79. \_ 799 \_ 799 \_ 799 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797 \_ 797

٤٣٣ \_ ٣٣٤

البقاع ٣١٢

البقيع ٢٥٣ ـ ٢٩٠

\_ 1 \_

أبار علي ٢١٦ الأبواء ٩٢ ـ ٩٣

أذرعات ٣٣ ـ ١٤٢

استانبول ۱۳

إسفرايين ٢٥٩

الإسكندرية ٢٠ ـ ٦١ ـ ١٠١ ـ ١٠١ ـ ١٩٧ ـ

797 \_ 177 \_ 387 \_ 797

أصبهان ۲۸۶ ـ ۲۹۷

إصطخر ٣٢٧

أصفهان ۲۸۳

افریقیا ۱۰۱ ـ ۱۷۸

أمج ۱۷۷ ـ ۱۹۹

الأنبار ٨٨

الأندلس ٩١ ـ ٢٧٨ ـ ٢٩٠

أوطاس ۲۰۵ ـ ۲۰۶

أياصوفيا ١٤

أيلة ٢١٢

الفصول في سيرة الرسول (٢٦)

\_ 2.1 \_

البلقاء ١٩٤ ـ ٢٦١ الحديبية ١١٤ ـ ١٧٨ ـ ٢٠٤ ـ ٢٢٧ ـ بنها ۲٦١ TT9 \_ T97 \_ T90 يواط ١٢٢ حلب ۲۶ \_ ۲۹۰ بيت المقيدس ٨٩ ـ ١٠٦ ـ ١٢٧ - ٢٤٨ - حمراء الأسد ١٥١ ـ ١٥٢ 79. \_ 779 حمص ٦٦ بیت لحم ۲۲۹ حنین ۲۰۰ ـ ۲۰۲ ـ ۲۰۸ ـ ۲۲۳ ـ ۲۳۲ بيروت ٤٩ ـ ٢١٢ YOX \_ YOY بيهق ٢٣١ حوران ۳۲ ـ ۲۰۱ ـ ت ـ حيدر آباد ۲۵۹ حيفا ٣٢ تبوك ١٢٨ \_ ١٦١ \_ ٢١٠ \_ ٢١١ \_ ٢١٨ - خ -ترکیا ۷ ـ ۱۸ خراسان ٤٦ ـ ٢٧٧ التنعيم ١٥٤ خسروجرد ۲۳۱ ـ ث ـ الخندمة ٢٠٠ ـ ٢٠١ ثنية المرة ١٢٢ خيبر ١٠١ ـ ١٠٦ ـ ١٥٧ ـ ١٦٠ ـ ١٦١ ـ - ج -777 \_ XV/ \_ 191 \_ 3.7 \_ V37 \_ 777 الجحفة ٩٢ ـ ١٧٧ ـ ١٩٨ \_ 3 \_ الجرف ۲۱۰ درعا ۲۲ الجعرانة ۲۰۸ ـ ۲۰۹ ـ ۲۲۲ الدينور ١٧٠ ـ ٣١٧ - ح -دمشـق ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۳۲ ـ ۳۵ ـ ۳۵ ـ ۳۰ الحبشة ٩٩ ـ ١٠٠ \_ ١٠١ \_ ١٠٤ ـ ١١١ \_ ٢٤٧ \_ 77 \_ 77 \_ 67 \_ 61 \_ 27 \_ 27 \_ 77 الحجاز ١٢٢ - ١٣٢ - ١٣٢ - ١٤٢ - ١٥٣ ـ \_ Y.9 \_ 17r \_ 10Y \_ 179 \_ A9 \_ Y1 777 \_ 797 \_ 79. \_ 77X 137 \_ 707 \_ 707 \_ \*P7 \_ XP7 \_ 717 الحجر ۲۱۱ دومة الجندل ١٦٣ ـ ٢١٢

تبريز ٢٦

الحجون ۲۰۱

ـ ط ـ

الشام ١٣ ـ ٤٠ ـ ٤١ ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ ٢٢ ـ ٢٧ ـ ذات عرق ۳۲۳ ذو أمر ١٤١ 3 - 177 - 197 - 107 - 177 - 178 - 18 ذو الحليفة ١٩٨ ـ ٢١٦ ـ ٢١٧ - 177 - 707 - 777 - 717 717 \_ 797 \_ 777 \_ 777 ذو قرد ۱۷۸ ذو المجاز ١٤٩ الشركوين ٣٣ شغب ۱۲۲ - ر -- ص -الرباط ۱۷ ـ ٥٠ الصفا ٢١٧ الربذة ٣٢٣ الصفراء ١٢٩ الرجيع ١٥٣ ـ ١٥٨ ـ ١٦٧ ـ ١٧٧ صفین ۲۳۷ \_ ۲۵۸ رضوی ۱۲۳ صيدا ٦٦ الروحاء ١٢٨ ـ ١٣٦ ـ ١٤٩ ـ ١٥٢ روضة خاخ ١٩٨ ـ ض ـ الرياض ٤٨ ضجنان ۱۵۹

۔ س -

الري ۱۷۰ ـ ۲۷۷

سیناء ۲۲۰ ـ ۲۲۹

الطائف ١٠٥ ـ ٢١٣ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٠ ـ ٢١٣ ـ ساعير ٢٤٠ 277 ساية ١٧٧ طبرستان ۱۲۳ سرف ۱۶۹ \_ ۱۹۲ \_ ۲۵۰ \_ ۳۲۳ طبرية الشام ٢٨٢ سقيف أرنون (حصن ) ٦٦ طرسوس ۲۸۰ سقيفة بني ساعدة ٢٢١ - ع -سلع ١٦٦ السودان ١٠٠ العراق ٩٤ ـ ١٠١ ـ ٢٧٧ ـ ٢٧٢ ـ ٣٠٤ سورية ۲۲ ـ ۲۰۱ TE1 \_ TT0 \_ TIT

| قباء ۱۱۷ _ ۱۱۸ _ ۲۲۲  | عرق الظبية ١٣٦                      |
|-----------------------|-------------------------------------|
| القدس ٤٣              | عرفات ۲۱۸ ـ ۲۷۰ ـ ۲۱۸               |
| قرطبة ۸۵ _ ۲۹۰ _ ۲۹۸  | العريض ١٤٠                          |
|                       | عسفان ١٥٣ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ١٦١ ـ ١٧٧ ـ |
| قرن الثعالب ٢٧٤       | TP1 _ PP1                           |
| ٠<br>قرية ٣٣ ـ ٣٤     | العشيرة ١٢٣                         |
| ت<br>قزوین ۸٦         | عكاظ ٢٧٥ ـ ٢٧٦                      |
| القسطنطينية ١١٨       | عمان ۱۲۱                            |
| قعیقمان ۱۹۲           | عينين ١٤٤                           |
| القفجاق ٦٧            | عين جالوت ٣٠                        |
| القلزم ١٠٠            | <u>.</u>                            |
| قناة ٢٥٦              | - غ -                               |
| d                     | الغابة ١٧٨                          |
| _ ك _                 | غارثور ۱۱۶                          |
| کابل ۳۱۲              | غار حراء ٩٥ ـ ٩٦                    |
| کداء ۲۰۱              | غران ۱۷۷                            |
| کدی ۲۰۱               | غزة ٦٦                              |
| الكديد ١٩٩            | ـ ف ـ                               |
| كراغ الغميم ١٧٧ ـ ١٨٤ |                                     |
| الكرخ ٢٧٩             | فاران ۲۶۰                           |
| الكرك ٦٦              | فارس ۱۹۲ ـ ۲۲۷<br>۱۰۱۰ - ۱۹۰۰       |
| الكوفة ١٨٠ ـ ٢١٧      | فدك ۱۹۸                             |
| - ل -                 | الفرع ۹۲ _ ۱۶۲ _ ۱۸۰                |
| لبنان ٤٩              | فلسطين ٣٢ _ ٨٩ _ ١٣٢                |
| - م -                 | - ق -                               |
| ماه سبذان ۱۷۰         | القاهرة ١٧ _ ٤٨ _ ٥١ _ ٥٥ _ ٦٦ _ ٧١ |

```
معان ۱۹۳
                                                                   مالقة ٩١
مكية 29 ـ 07 ـ 19 ـ 97 ـ 97 ـ 07 ـ
                                                    مجدل القريّة ٢٢ ـ ٣٢ ـ ٣٤
- 111 - 110 - 109 - 100 - 108
                                                                 الجيدل ٣٢
- 119 - 117 - 110 - 118 - 117
                                                               المحصب ٢٠١
- 179 - 171 - 170 - 177 - 171
                                                                المدائن ١٦٦
- 189 - 188 - 187 - 18. - 17.
                                                           مدائن صالح ٢١١
- Y·Y - Y·E - Y·T - 199 - 10.
                                المدينية المنبورة ٧ - ١٢ - ١٣ - ١٦ - ١٨ -
- TT+ - T19 - T1X - T+9 - T+X
                                    - 1.4 - 1.5 - 1.1 - 42 - 47 - 01
- YZX _ YSY _ YET _ YE.
                                    - 114 - 110 - 117 - 111 - 11.
TTT _ TIA _ T9A _ T9. _ TY0 _ TY.
                                    - 17Y - 17T - 171 - 119 - 11A
            ۱۲۸ _ ۱۳۰ _ ۱۳۱ _ ۱۳۷ _ ۱۳۸ _ منی ۲۱۵ _ ۲۱۸ _ ۲۱۸ _ ۲۷۸
                           ١٤٠ ع١١ - ١٤٥ - ١٤١ - ٢٠٩ - المهد ١٤٠
                      ۲۱۰ ـ ۲۱۲ ـ ۲۱۲ ـ ۲۱۹ ـ ۲۲۰ مؤتة ۱۹۲ ـ ۱۹۶
                    ٢٩١ _ ٢٤١ _ ٢٤١ _ ٢٧٠ _ موصل ٢٩١ _ ٢٩١
                        ميورقة ۲۹۸
                                          757 _ 777 _ 717 _ 797 _ 790
              - ن -
                                                          مراکش ۹۱ _ ۲۵۹
                                                           مرج الصفّر ١٠٤
                          نابلس ٤٣
                         الناصرة ٢٢
                                                          مرّ الظهران ۱۹۹
                                                           مرو ۲۲۸ ـ ۳۲۴
      نجد ۱۶۱ ـ ۱۵۸ ـ ۱۸۸ ـ ۱۲۰ ـ ۲۷۶
                                                                مروة ٢١٧
                         نجران ۲۰۲
                                                      مرو الروذ ٢٩٥ ـ ٣٢٧
                           نخلة ١٢٥
                                                  المريسيع ١٨٠ - ١٨٢ - ٢٤٧
                        نصيبين ۲۷٦
                                                              المزدلفة ٢١٨
                         النقرة ١٩١
                                    مصر ۱۸ ـ ۶۰ ـ ۶۷ ـ ۵۱ ـ ۲۲ ـ ۲۱ ـ ۲۷ ـ
                        النقيع ٣٢٣
                                  _ YOT _ YOT _ YTT _ YOT _ AX _ YI
                           نوا ۲۰۱
       نیسابور ۲۳۱ - ۲۷۲ - ۲۷۷ - ۳۳۶
                                          TTA _ T9A _ T9V _ TVY _ T71
```

## فِهُ رَسُ للوَضُوعَات

| الصحيفة | الموضوع               |
|---------|-----------------------|
| Y       | مقدمة الطبعة الثالثة  |
| 4       | مقدمة التحقيق         |
| 17      | ١ ـ وصف المخطوطة      |
| 10      | ٢ عملنا في الكتاب     |
| **      | ۳ ـ أسلوب ابن كثير    |
| 7£      | ٤ _ منهجه             |
| YY      | ۵ _ موارده            |
| 79      | ترجمة الحافظ ابن كثير |
| 79      | <b>ت</b> هید          |
| 71      | ۱ ـ نسبه              |
| 77      | ٢ ـ ولادته وأسرته     |
| 78      | ٣ _ نشأته             |
| **      | ٤ ـ شيوخه             |
| ٤٥      | ه ـ کتبه              |
| 70      | ٦ _ مكانته            |
| ١٢ - ١٢ | ٧ ـ من مواقفه الصامدة |
| ٦٥      | ۸ ـ عصره              |
| γ.      | ۹ _ وفاته             |

| الصحيفة    | الموضوع                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>P</b> Y | مقدمة المؤلف                                 |
|            | الجزء الأول سيرته عظي وغزواته                |
| ٨٣         | ذكر نسبه ﷺ                                   |
| AY         | ذكر نسبه ﷺ بعد عدنان                         |
| 91         | ولادته ورضاعه ونشأته                         |
| 90         | مبعثه عليه                                   |
| 99         | فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة             |
| 1.7        | مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب            |
| 1.0        | خروج النبي يَوْلِيَّةٍ إِلَى الطَّائفُ       |
| 1.7        | الإسراء والمعراج وعرض النبي نفسه على القبائل |
| ١٠٨        | حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاذ      |
| 1-9        | بيعة العقبة الأولى والثانية                  |
| 118        | هجرة رسول الله ﷺ                             |
| 114        | دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة            |
| 114        | استقراره ملطينة                              |
| 119        | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار              |
| 171        | فرض الجهاد                                   |
| 171        | المغازي والبعوث                              |
| 171        | غزوة الأبواء                                 |
| ١٢٢        | بعث حمزة بن عبد المطلب                       |
| 177        | بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب                |
| ١٣٣        | غزوة بُواط                                   |
| ١٣٣        | غزوة العُشيرة                                |
| 178        | غزوة بدر الأولى                              |

| الصحيفة | الموضوع                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 170     | بعث عبد الله بن جحش                                      |
| 177     | تحويل القبلة وفرض الصوم                                  |
| ١٢٨     | غزوة بدر الكبرى                                          |
| 144     | عدة أهل بدر                                              |
| 12.     | غزوة بني سُلَيْم                                         |
| 18.     | غزوة السويق                                              |
| 121     | غزوة ذي أمر                                              |
| 157     | غزوة بَحْران                                             |
| 157     | غزوة بني قينقاع                                          |
| 158     | قتل كعب بن الأشرف                                        |
| 128     | غزوة أحد                                                 |
| 101     | غزوة حمراء الأسد                                         |
| 108     | بعث الرجيع                                               |
| 100     | بعث بئر معونة                                            |
| 104     | غزوة بني النضير                                          |
| 101     | غزوة ذات الرقاع                                          |
| 751     | غزوة بدر الصغرى                                          |
| 751     | غزوة دومة الجندل                                         |
| 751     | غزوة الخندق                                              |
| 171     | غزوة بني قريظة                                           |
| 177     | بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق |
| ۱۷۷     | غزوة بني لحيان                                           |
| ١٧٨     | غزوة ذي قرد                                              |
| 174     | غزوة بني المصطلق                                         |
| 148     | غزوة الحديبية                                            |

| الموضوع                             | الصحيفا      |
|-------------------------------------|--------------|
| غزوة خيبر                           | \ <b>A</b> A |
| فتح فَدَك                           | 191          |
| فتح وادي القرى                      | 191          |
| عمرة القضاء                         | 197          |
| بعث مؤتة                            | 198          |
| غزوة فتح مكة                        | 190          |
| غزوة حنين                           | 7.5          |
| غزوة الطائف                         | 7.4          |
| غزوة تبوك                           | ۲۱۰          |
| قدوم وفد ثقيف                       | 717          |
| حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل | ۲۱0          |
| حجة الوداع                          | 717          |
| وفاته طلابه                         | 719          |

## الجزء الثاني أحواله وشمائله وخصائصه ﷺ

| حجه واعتاره                          | 777            |
|--------------------------------------|----------------|
| عدد غزواته وبعوثه                    | <b>X Y Y X</b> |
| أعلام نبوته                          | 777            |
| الإخبار بالغيوب المستقبلة            | 777            |
| بشارة الكتب السماوية برسول الله عليه | ۲۳۸            |
| أولاده                               | 751            |
| زوجاته                               | 737            |
| مواليه                               | 707            |
| خدمه                                 | 700            |

| الصحيفة      | الموضوع                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 700          | كتّاب الوحي                                                        |
| 707          | المؤذنون                                                           |
| 707          | نوقه وخيوله                                                        |
| 47.          | سلاحه                                                              |
| 47.          | رسله إلى الملوك                                                    |
| 777          | صفته الظاهرة                                                       |
| 475          | أخلاقه الظاهرة                                                     |
| 777          | الأماكن التي حلَّها                                                |
| 771          | متاعاته                                                            |
| 740          | السماع منه                                                         |
| 777          | عدد المسلمين حين وفاته وعدد من روى عنه من الصحابة                  |
| <b>YV</b> A  | خصائص رسول الله ﷺ                                                  |
| 7.1.1        | القسم الأول : مااختص به دون غيره من الأنبياء                       |
| 797          | القسم الثاني : مااختص به دون أمته وقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء |
| 797          | كتاب الإيمان                                                       |
| ٣٠٠          | كتاب الطهارة                                                       |
| 4.4          | كتاب الصلاة                                                        |
| 410          | كتاب الزكاة                                                        |
| / <b>*\Y</b> | كتاب الحج                                                          |
| 414          | كتاب الأطعمة                                                       |
| 270          | كتاب الفرائض                                                       |
| 770          | كتاب النكاح                                                        |
| 777          | القسم الأول : وهو ما وجب عليه دون غيره                             |
| ***          | القسم الثاني : ماحرم عليه من النكاح دون غيره                       |
| 474          | القسم الثالث : ماأبيح له من النكاح دون غيره                        |
|              |                                                                    |

| الموضوع                                      | الصحيفة     |
|----------------------------------------------|-------------|
| القسم الرابع : مااختص به من الفضائل دون غيره | 777         |
| مسائل متفرقة                                 | ***         |
| خاتمة التحقيق                                | 717         |
| مراجع التحقيق                                | 710         |
| الفهارس العامة                               | 707         |
| فهرس الآيات القرآنية                         | 400         |
| فهرس الأحاديث النبوية                        | 77.7        |
| فهرس الأعلام                                 | <b>TV</b> ) |
| فهرس تراجم الأعلام                           | 444         |
| فهرس الأماكن                                 | ٤٠١         |
| فهرس الموضوعات                               | £•¥         |

تم الكتاب بعونه تعالى

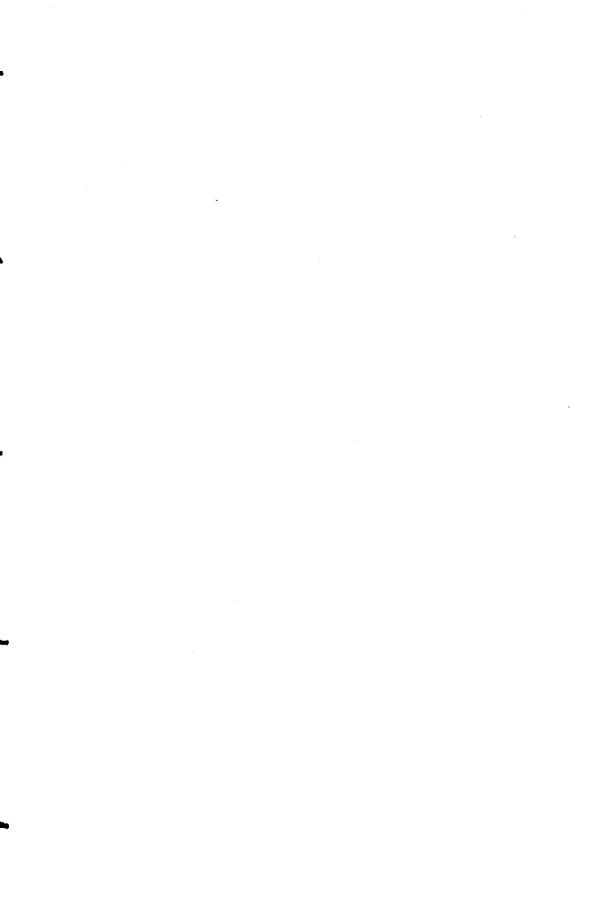



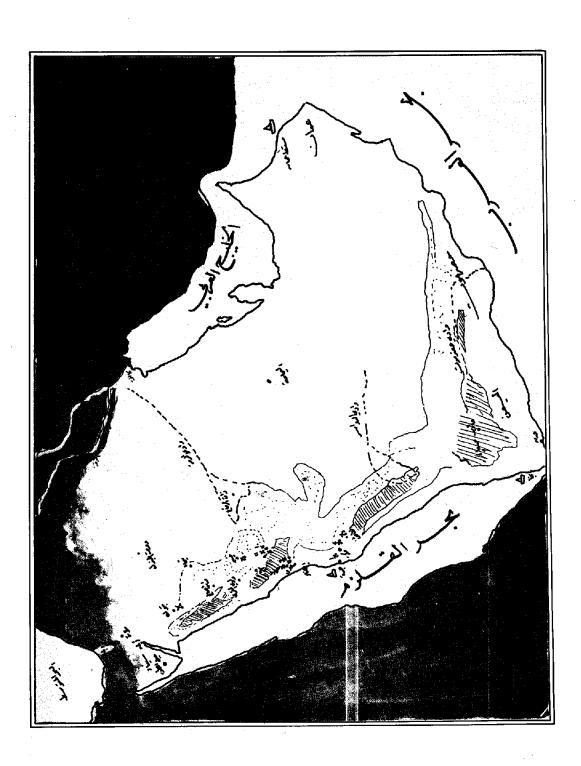

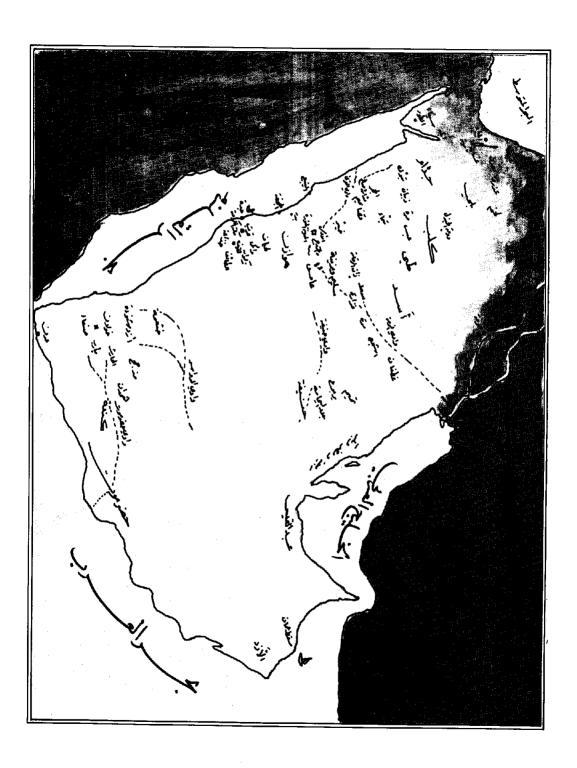

